# الأحب الحريي في مختلف المعور



الدكتور رمضان خميس القسطاوي إعداد أبو السعود سلامه أبو السعود





(لرئتور/ رمضان خيس (لقسطاوي دكتوراه في اللغة العربية جامعة الأزهر أبوالسعوو سلامة أبوالسعوو

## العلب والإيمسان للنغسر والتوزيسع

بسوق / ميدان المعطة / شارع الشركات

\*\*\*\* 641+1. 141 : 4

وقسم الإيسمام : ۱۳۷۹ التوقيم العولي 1-084 -308 -977 -308 1-084 وإلواب 1-08 عايري ممسر مبر (لجير مبير (لسير أبو شبل

#### عقوق الطبع والتوزيع ممنوظة للناشر

تعشر:

2017



الحمد لله الواحد الأحد ، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد ﷺ وعلى أله وأصحابه الأطهار.

#### وبعدء

فهذا الكتاب ( الأدب العربي في عمل المحاور ) لمؤلفه الأستاذ / أبو السعود سلامة أبو السعود ، عرض فيه للأدب في العصر الجاهلي بألوانه المختلفة الشعر ، والنثر ، كما عرض عصر صدر الإسلام ، والعصر الأموي ، والعباسي ، والأندلسي ، وذلك الكتاب بالحديث عن الأدب في العصر الحديث ، بفنونه الأدبية التي جدَّت فيه ، والكتاب في مجمله تأصيل للصورة الأدبية في هذه العصور ، وهو من الكتب القليلة التي جمعت الحديث عن العصور الأدبية في مؤلف واحد مما يزيد الكتاب قيمة تنظيمية تضاف لقيمته العلمية .

كتبه

د/ رمضان خميس القسطاوي



#### مقدمية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلي أله أجمعين. أما بعد ،

فهذا كتاب " تطور الأدب العربي في مختلف العصور"، ويشتمل علي ستة عصور لكل عصر منها وحدتان إحداهما للشعر والأخري للنثر، وقد حرصت حرصاً تاماً علي سهولة العرض حتى يحسن الاستفادة منه ، كما حرصت علي مقارنة كل عصر بغيره يقينا بأن المقارنة تعمق الفهم وتوضح المدلول .

قسمت الكتاب إلي ستة أبواب، بدأت الباب الأول بإطلالة على الأدب في العصر الجاهلي، وتحدثت فيها عن التأريخ الديني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للعرب قبل الإسلام، ثم عن منهج القصيدة الجاهلية الطويلة، وبينت سبب تخلص القصيدة القصيرة من المقدمات، ثم تحدثت عن بناء القصيدة وموضوعاتها وهيئة الشاعر عند الفخر والمديع والهجاء ثم تحدثت عن فنون النثر الجاهلي من خطابة ووصايا وأمثال وحكم، وكذلك عن أهم نتائج الفترة الجاهلية. ثم تطرقت في الباب الثاني إلي الأدب في صدر الإسلام، وقد قسمت هذا الباب إلي فصول، في الفصل الأول تحدثت عن الشعراء المخضرمين والشعراء الذين ولدوا مع الإسلام، وفي الفصل الثاني تحدثت عن النثر في عصر صدر الإسلام، ثم تحدثت بعد الأسلام، وفي الفصل الثاني تحدثت عن النثر في عصر صدر الإسلام، ثم تحدثت بعد ناك عن مراحل كتابة الرسائل وقسمت هذه المراحل إلى فترة النبوة، وفترة الخلفاء

الراشدين ، ثم تحدثت عن الملامح الفنية العامة للخطابة من حيث الألفاظ والمعاني والأسلوب والوحدة الموضوعية والميل إلى الإيجاز، وطريقة الخطابة.

ثم تطرقت في الباب الثالث إلى العصر الأموى ، تحدثت في الفصل الأول عن الشعر والركود الذي أصابه في بداية العصر الأموي ، وكيف أنطلق بعد ذلك ؛ لنشوب الفتن الداخلية وظهور الأحزاب السياسية ، ثم تحدثت عن أهم شعراء العصر الأموي وملامح تطور الشعر واتجاهاته ، ثم تحدثت في الفصل الثاني عن النثر وبينت دور الخطابة السياسية والاجتماعية وهيئة الخطيب حين يتقدم للخطابة ، ثم تحدثت عن بعض خطباء بني أمية واخترت بعض نماذج الخطابة في هذه الفترة ، ثم تحدثت عن الكتابة الفنية وكيف نضجت على يد عبدالحميد بن يحيى المشهور بالكاتب ، ثم تحدثت عن الخصائص الفنية للنثر الأموي .

وتطرقت في الباب الرابع إلى العصر العباسي ، وقد قسمته إلى فصلين : الأول: عن الشعر وملامح التجديد فيه ، والثاني : عن النثر الذي كان تعبيراً جياشا عن عواطف الكتاب ومشاعرهم .

وتطرقت فيس البياب الفيامس إلى المصير الأندلسيس ، وقد فسيهت إلى العصيد:

ك القسم الأول : عن الشعر ، وقد قسمته إلى انجاهين :

الأول : الاتجاه المحافظ .

التاني ، الاتجاه التجديدى .

# 

وقد تجسم هذا الاتجاه في الموشحات التي انفردت بها بلاد الأندلس، وقد بينت اشتمال الموشحات علي جانبين: الجانب الموسيقي، والجانب اللغوي.

# ک القسم الثاني : عن النثر:

وهو امتداد للنشر الأموي ، ثم تحدثت عن أقسام النشر في العصر الأندلسي ذاكرا لمحة موجزة عن الأدب الأندلسي شعره ونثره .

ثم تطرقت في الباب السادس إلي العصر الحديث ، في الغصل الأول تحدثت عن مذرسة الإحباء والبعث ، ثم عن مطران وريادته للمدرسة الرومانسية ، ثم عن مدرسة الديوان وتأثر أصحابها بالرومانسية الإنجليزية ، ثم عن مدرسة المهاجر ومدرسة أبوللو وكيف أثر فيها الشعر المهجري ، ثم تحدثت عن المدرسة الواقعية وقيامها على أساس واقعى .

ثم تطرقت في الفصل الثاني إلي النثر في العصر الحديث ، وبينت الفنون الجديدة التي أضيفت للنثر من مقالة وقصة ومسرحية وشعر تمثيلي كما بينت أن الكثير من الأدب العربي ترجم إلى سائر اللغات الأخرى .

وبعر هزه الرحلة الشاتة أوعو الله أن أكون تر ونقت.

وما تونيقي إلا بائك. " "

المؤلف

أبوالسعوو سلامة أبوالسعوو



# الباب الأول (العصير (الجاهلي

الفصل الأول : الشعر . . .

# إطلالة على الأوب في العصر الجاهلي

كانت البيئة انعكاسا للأدب في العصر الجاهلي ، عايشها العربي ، فاكتسب منها الصلابة والصبر والكرم والقسوة والغلظة .

وتجلي هذا الأثر أكثر عند الشعراء فعبروا عن التاريخ الديني والاجتماعي والاقتصادي في البيئة ، بل و عبروا عن كل شئ وقع عليه نظرهم بغض النظر عن القيمة الحقيقية للشئ المشاهد ، وهم بهذا التأريخ جعلونا نتعرف علي جوانب الحياة في منظور العربي قبل الإسلام .

وكان للمرأة الجانب الهام في حياة الفرد ، وكأنها النسمة الرقيقة التي تلطف من صعوبة الجو ووعورة الأرض وقلة الرزق .

وقد نجح الشعراء قبل الإسلام في التعبير عن هذه الحقبة خاصة أن معرفة دقائق هذه الفترة لم تدون لندرة من كان يعرف القراءة والكتابة ، وبالتالي كان شعر الشعراء ترجمة لهذه الفترة ، ولكي نتعرف بوضوح علي هذه الفترة لابد لنا من التعرف على بعض الجوانب التالية :

# أولاً : الجانب الديني :

تعددت الديانات في بلاد العرب قبل الإسلام وقد تأثر سكان هذه البلاد في عبادتهم بالتراث الديني في أوطانهم وببعض عبادات بعض البلاد التي اتصلوا بها حلال رحلتي الشتاء والصيف، كما اختلفت العبادات باختلاف الأمكنة، ففي

جنوب الجزيرة ظهرت عبادة الظواهر الكونية ؛ لارتباطها بحرفتي الزراعة والتجارة، كنجمة الصباح والشمس والقمر، وقد تحدث القرآن الكريم عن عبادة الشمس في مملكة سبأ، وقد اتخذت الحياة الدينية في الشمال الشرقي، والشمال الغربي للجزيرة أشكالا مختلفة تأثرا بالفرس تارة، وبالرومان تارة أخرى ....

وعموما كانت الديانة الوثنية هي السائدة بين معظم قبائل العرب قبل الإسلام إذ عبدوا الأصنام والأوثان والأنصاب . وقد ذكر القرآن بعض أسماء هذه الأصنام كاللات والعزى ومناة ويغوث ونسرا . كما اعتنق بعضهم المجوسية ويخاصة جهة البحرين ، بجانب ذلك كانت هناك الديانات السماوية فاليهودية انتشرت في بلاد العرب قبل الإسلام في خبير ، ووادي العزى ، وفدك ، وتيماء . ويثرب حيث قبائل بنى النضير ، وبنى قريظة ، وبنى قينقاع ، وكأنما هذا التجمع كان مقصودا منهم لعلمهم أن نبى آخر الزمان سيهاجر إلى هذه الأرض ، كما انتشرت اليهودية في بلاد اليمن وتعصب لها بعض ملوك حمير ، وقد بين القرآن الكريم هذا التعصب في سورة "البروج" .

أما المسيحية فقد انتشرت في قبائل غسان وتغلب وقضاعة في الشمال وامتد ذلك إلي بلاد اليمن في الجنوب ، وكان بين العرب جماعات مستنيرة عبدوا الله علي دين إبراهيم عليه السلام - ، وقد دعوا إلي نبذ عبادة الأصنام ، والتخلص من عبادات الجاهلية كوأد البنات ، وشرب الخمر ، ولعب الميسر ، وكانوا يعتقدون بوجود إله واحد ، ويطلق علي هؤلاء الحنفاء ، منهم : ورقة بن نوفل ، وأمية بن أبي

الصلت ، وعثمان بن الحويرث ، وكعب بن لؤى بن غالب ، وهو أحد أجداد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن عمرو بن نفيل .

# ثانياً: (فمانب (الاجتماعي:

كان العرب يعيشون في قبائل يرأسها رئيس يسمي شيخ القبيلة ، ويختار من بين أفراد القبيلة سنا ، وشرفا ، وحسبا ، ونسبا ، وثروة ، وكرما ، وحلما ، وشجاعة ، وتجربة ، وكان يحكم بينهم بمقتضي العرف والتقاليد ، ويقودهم في الحرب ، ويفصل في أمور القتل ، والغزو ، والديّة ، والتّأر ، كما يقضي في مسائل الزواج ، والطلاق ، وكان لشيخ القبيلة حقوق أهمها :-

- ١- المرباء: وهو اختصاصه بريع الغنيمة.
- ٢- الصنايا: وهو ما يصطفيه لنفسه قبل تقسيم الغنائم.
- ٣- الغضرل: وهو ما يتبقى من الغنيمة بعد القسمة ، ولا يقبل قسمته على
   المحاربين كبقاء امرأة بعد القسمة فهي من نصيب شيخ القبيلة .
- 3- المام : هو أن يبارز الفارس فارسا قبل التقاء الجيشين فيقتله ، ويأخذ سلبه ، فالحكم فيه إلي الرئيس ، أما واجبات رئيس القبيلة ، فتكون في إيواء الغريب ، وحماية الحمى ، والزود عن النساء ، وإجارة المجير ، وكانوا في وقت الحرب يضحون بما ملكه أيديهم في خدمة القبيلة ، وإغاثة المحتاجين ، والمحافظة على وحدة وقوة القبيلة ، أما أفراد القبيلة فكانوا يعملون كجماعة واحدة ، ينصرون أخاهم ظالما أو مظلوما ، ..

مع الله القيمانة المعتماعيا تتكون من الاث طبقات المعادر معتماعيا تتكون من اللاث طبقات المعادر المعادر المعتماعيا المتكون من اللاث طبقات المعادر المعا

#### أ): أبناء القبيلة الطس،

وهم ذووا الدم النقي الذي لا تشويه شائبة بمعني أنهم انحدروا جميعا من أب واحد ومنهم تكون الرياسة والشرف.

بم)، العبيد ؛ وهيي تتكون من عنصرين ؛

#### الاول: عنصر عربي:

وهم الأسري الذين أسروا في الحروب سواء كان المأسور ذكرا أم أنثى.

# الثاني : عنصر غير عربي :

وهم أولئك الرقيق الذين كانوا يجلبون من البلاد المجاورة للجزيرة العربية خاصة بلاد الحبشة والبلاد المجاورة لها ، أو يخطفون أثناء سفرهم كما حدث لسلمان الفارسي منهد.

وعموما كانت تجارة الرقبق منتشرة بين القبائل تتخذ منها مصدرا للربح كسائر التجارة. وقد ضمن لهم الإسلام حقوقهم، ونظم علاقاتهم بسادتهم تنظيما إنسانيا عادلا. وأتاح لهم فرصا كثيرة للعتق والتحرر بعد أن كانوا يورثون كما تورث سائر الأمتعة التي يتركها المتوفي وراءه، بل وجدنا الإسلام يجفف منابع الرق، فيجعل كفارة الذنوب تحرير رقبة، وكان لأبي بكر الصديق - هذ - فضل كبير عند بداية الدعوة الإسلامية في شراء العبيد وتحريرهم.

ج)، الموالين ،

وهي الطبقة الثالثة وهم العبيد العتقاء والعرب الأحرار الذين لجأوا إلي قبيلة غير قبيلتهم، وعاشوا في حماها، وكانوا أحسن حظا من طبقة العبيد الذين كانت حياتهم سلسلة من العذاب والقهر علي يد سادة غلاظ الأكباد ؛ ولهذا كانت طبقة الموالي أسرع الطبقات بخولا في الإسلام،

أما في الحواضر فكان هناك نظام آخر للحكم فقد أجمع المؤرخون على أن اليمن كان فيها نظام الملكية ، وكانت فيها دول لها حضارات ومدنيات أشهرها مملكة سبأ التي أشار إليها القرآن الكريم في سورة "سبأ" ،

ولم تكن كل الحواضر تسير علي نسق واحد في الحكم ، إذ نجد أن بعض المدن والقرى مثل مكة لم يكن يخكمها ملك وإضا كان يحكمها عدة رجال قسمت الأعمال بينهم ، وهم أصحاب الحل والعقد علي وفق العامات والأعراف والقوانين الموروثة . وكان لهم مكان يجتمعون فيه هو ناديهم ومقر حكمهم وكان يسمى "دار الندوة" .

وأما يثرب فقد تنازع السلطان فيها الأوس والخزرج ، اللذان استقرا – بعد حروب كثيرة بينهما – علي أن يكون الحكم بينهما بالناوية ، فيحكم زعيم الأوس عاما يليه في العام الثاني زعيم الخزرج ، ويهنا يكون ليثرب ملك كل عام .

أما بقية المدن العربية فكان يحكمها حكام يلقبون أنفسهم بالملوك وما هم بطوك وإنما هم مشايخ مقاطعات مثل حكام حضرموت ، وعلي كل حال فنوع هذه الحكومات غير معروف ، ولكن كما ذكر القرآن الكريم في قصة سبأ ، كان لبعض

هذه المالك مجلس "شورى" إذ حينما قرأت ملكة سبأ كتاب سليمان - عليه السلام:-

﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُواْ أَفْتُونِ فِي أَمْرِى مَا حَكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَىٰ تَشْهَدُونِ إِنَّ ﴾ (')
وقد تأثر الشعراء بحياة القبيلة ، وكانوا لسانها الناطق وعقلها المدبر ، تفانوا
في خدمتها ، وانبروا للدفاع عنها فهذا "دريد بن الصمة" قد نصح أخاه وقومه ولكنهم
لم يستجيبوا له وعصوه ، ورغم ذلك ظل معهم ، وقد صور لذا ذلك في قوله :

أمرتهم أمسرى سنعسرج اللسوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغدِ فلما عصونى كنت منهم وقد أري غوايتهم وأننسي غسير مهستدِ وما أنا إلا من غزيسة إن غسوت غسويت وإن ترشد غزيسة أرشد ولذلك وجدنا من أهم الأغراض التي تناولها الشعر الجاهلي الفضر بالقبيلة وبأمجادها وماضيها ، وتمجيد سادتها والإشادة بأفعالهم وخير مثال علي ذلك معلقة "عمرو بن كلثوم" التي يقول فيها :

وقد علم القبائل من معد إذا قبسب بأبطحها بنينا بأنا المطعماون إذا قدرنا وأنا المهلكاون إذا ابتلينا وأنا المانعاون لما أردنا وأنا النازلون بحيث شيئا وأنا التاركون إذا سخطنا وأنا الأخدون إذا رضينا وأنا العاصمون إذا أطعنا وأنا العازمون إذا عصينا

١- سورة النمل : الأية ٧٣ .

ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ملأنا البرحتى ضاق عنا وماء البحر نقلوه سفينا إذا بلع الفطام لنسا صبي تخرله الجبابر ساجدينا وقد عظمت قبيلة "بني تغلب" هذه القصيدة رغم ما بها من مبالغة حتى كانت سببا في هجائهم:

ألهبي بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمدرو بن كلثوم يروونها أبدا منذ كنان أولهم ينا للرجنال لشعر غير مستوم

ولم يكن فخرهم تمجيدا للقوة والبطش والجبروت فقط وإنما كانوا يفخرون أيضاً بالمثل العليا والقيم النبيلة مثل: الكرم، وإغاثة الملهوف، وإعانة المحتاجين فهذا حاتم الطائى يوزع ما عنده ويبيت على الطوى:

أما والدني لا يعلم الغيد، غيدره ويحيى العظام البيض وهي رميم لقد كنت أطوى البطن والزاد يُشتهي مخافة يوما أن يُقسال: لنديم ولنتأمل فحوى تكريم النبي ﷺ لابنة حاتم الطائي عندما وقعت في الأسر.

ولم يكتف الشعراء بالفخر بقبيلتهم بل قاموا بوصف المعارك التي كانت تدور بين قبيلتهم وغيرها من القبائل ، فالجفاف والجدب وندرة المياه ، وقسوة الحياة ، جعلت العربي دائب السعي للبحث عن موارد المياه ، ومواطن الكلأ ، وبالتالي كانت القبائل في حل وترحال وراء الماء والكلأ ، ومن يقرأ وصف "المثقب العبدي" لناقته يري ذلك :

إذا مساقمست أرحلسها بليسل تسأوه آهسة الرجسل الحسزين تقسول إذا درأت لهسا وضبينى أهسنا دينسه أبسدا وديسني أكسل السدهر حسل وإرتحسال أمسا يبقسي علسي ومسايقيني وهكذا كانت عوامل الطبيعة القاسية وراء الهجرات الكثيرة داخل الجزيرة العربية وخارجها . بل وأيضاً وراء كثرة الحروب بين القبائل ، ويعد زهير بن أبي سلمى من أبرز الدعاة إلي السلم وتجنب الحروب ؛ فقد قدم الكثير من النصح لقومهمبينا ما تجره الحروب من خراب ودمار.

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هوعنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضمر إذا ضمر متموها فتضمر م فتعمر ككم عمرك الرحمى بثقالهما وتلقح كشمافا شم تنمتج فتتمم فتنم فتنم علممان أشمام كلمهم كماحمر عماد شم يرضع فمتفطم وكما كان هناك من يدعو إلي السلم ، كان هناك من يدعو إلي الثأر ، فمن كان له ثاريحرم على نفسه الطيب وأكل اللحم ، وشرب الخمر ، والاغتسال ، والقرب من النساء وخير من صور لنا ذلك المهلم بن ربيعه حيث قال :

خبذ العهد الأكيد على عمرى بتركسى كمل مما حموت المديارُ وهجرى الغانيات وشرب كماس ولبسمي جهمة لا تسمستعارُ ولسمت بخمالع درعمى وسميفى إلىي أن يخلم الليمل النهمارُ وإلا أن تبيمه سمسراة بكمسر فملا يبقمي لهمم أبهدا قسرارُ

وقد عرف العرب في الجاهلية نظام الأحلاف ، وقد كان للأحداث الدامية والحروب الطويلة التي ذكرناها سابقا الباعث الأول نحو تحقيق هذه الأحلاف وبهذا تزداد القبيلة الضعيفة قوة بالتحالف مع القبيلة القوية ، وإذا كانت هذه الأحلاف قد ساعدت على التوحيد بين القبائل أحياناً ، فإنها في الوقت ذاته كانت عاملا من عوامل تشتيت المجتمع العربي إذا لم تنجاوز غالبا القبيلتين ، وقد كانت هذه الأحلاف تتم في مواسم وطقوس تشبه الطقوس الدينية فمن ذلك حلف "المطيبين" الذي عقد بمكة بين بنى عبد مناف وهاشم والمطلب ونوفل مع بنى عبد الدار بن قصي ، وإجماعهم على أخذ ما بأيدي بنى عبد الدار ، فأخرج بنو عبد الدار جفنة مملوءة طيبا فوضعوها لأحلافهم عند الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا ، وتعاهدوا مع حلفائهم ثم مسحوا الكعبة بأيديهم فسموا "انطيبين" ومن أعظم تلك وتعاهدوا مع حلفائهم ثم مسحوا الكعبة بأيديهم فسموا "انطيبين" ومن أعظم تلك

ومن الطقوس عندهم عند توثيق الحلف غمس الأيدي في الدم ، وكان الحليف يتمتع بمكانة كبيرة حتى أنه كان يعد فردا من أفراد القبيلة ؛ ولذا كنان المجيريرته في ماله ويحميه من الأعداء .

ومع ما في هذه الفترة من تناقضات إلا أن المرأة قد نالت قدرا كبيرا من احترام الرجال ، وقد اشتهر العربي بالغيرة على نسائه ، وقد تزينت المرأة بالملابس القطنية والصوفية والحريرية ، واشتركت في المسائل السياسية ، فقد عارضت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان النبي على والدين الجديد ، بل وشاركت وأترابها في غزوة أحد ضد المسلمين ، وكان لها دور كبير في قتل حمزة على بل والأكثر أنها حمست

فرسان قريش بالغناء لهم ، ومن ذلك ما يروى أن هند بنت عتبة ونسوة من قريش كن يضربن الدفوف في غزوة أحد ، وكانت هند تغني مقطوعات حماسية تثير نخوة

إن تقيلــــوا نعــانق ونفــرش النمــارق (١) وإن تــدبروا نفـارق فــراق غــيروامــق(١)

كما لعبت أم جميل زوج أبي لهب دورها الخطير في محارية الإسلام فجعلت ابنيها يُطلقان بنتى النبي ﷺ حتى ينشغل بمشاكله الخاصة عن رسالته السامية.

ولم تكن عادة وأد البنات متبعة عند جميع العرب في الجاهلية ، بل كانت مقصورة علي بعض قبائل ربيعة وكندة وطئ وتميم ،

ولم يقتصر دور المرأة على الجوانب السياسية والاقتصادية بل امتد ليشمل جانب التوجيه والتعليم ومن يقرأ وصية أمامه بنت الحارث لابنتها ليلة رفافها يدرك عمق تفكير المرأة في هذا الزمان .

# ثالثاً : الجانب الاقتصادي :

القوم وتشحذ هممهم من ذلك قولها :

اتسعت تجارة الجزيرة العربية لموقعها المتوسط بين معظم الدول ففي شمالها الشرقي تقع بلاد الروم ، وفي جنوبها الشرقي تقع بلاد الروم ، وفي جنوبها الشرقي تقع بلاد الحبشة ، وقد مارس سكان الجزيرة العربية التجارة ، واستعانوا زمنا طويلا لبيع سلعهم بالفينيقيين ،

<sup>(</sup>١) النمارق: مفردها نمرقة ، وهي الوسادة الصخيرة .

<sup>(</sup>۲) وامــق : محب

وقد تنافس العرب واليابليون في الاتصار مع الهند ؛ بذلك لم تقتصر تجارة العرب علي جزيرتهم فحسب ، بل امتدت إلي دول العالم المعروفة في زمنهم . وكانت مكة مدينة تجارية من الطراز الأول ، وقد شغلت دول العرب القديمة مثل تدمر وسبأ ومعين المراكز التجارية الممتازة في تجارة الشرق ، وقد استفادت قريش من اشتغالها بالتجارة فوائد معنوية وأدبية علي جانب كبير من الأهمية ، وساعد اشتغالهم بالتجارة ، وكثرة أسفارهم إلي الشام والحبشة ومصر ويلاد الفرس ، ويلاد الروم علي معرفة أحوال هذه الأمم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأدبية مما كان له الأثر الكبير في تثقيف عقولهم ، ورقي مداركهم ، بل إن هذه الأسفار ساعدت علي معرفة بعضهم الكتابة والقراءة والحساب ، بل وساعدت بعض الشعراء علي تأثرهم بثقافات هذه البلاد فعمقت أفكارهم ، ورقت ألفاظهم، ومن أشهر هؤلاء الشعراء الأعشى ، والنابغة الذبياني .

وقد أثر دور الكعبة الديني وما أحيط بها من أصنام علي جعل مكة الخيط الذي يربط كل القبائل العربية . وجعل لها مركز الزعامة والريادة .

# رابعاً : الجانب السياسي :

كان الأحرار من العرب يحاربون نحت إمرة الأمير أو شيخ القبيلة في وقت الحرب ، وقد كثرت الحروب بين القبائل العربية في الجاهلية بسبب السيادة أو التسابق علي موارد الماء ، ومنابت الكلأ ، أو بسبب الثأر ، ويسبب كل ذلك وقعت بينهم حروب كثيرة عرفت بأيام العرب من أشهرها :-

١-معرب البسوس: وقد كانت بين قبيلي بكر وتغلب ودامت أربعين عاما
 بسبب ناقة كانت تملكها امرأة من بكر تسمى "الباسوس".

٢- حرب راحس والغبراء ، وقد قامت بين عبس وذبيان وكان السبب فيها
 رهان على سباق بين جوادين بهذا الاسم.

٣- أيام الفجار ، وقد حدثت في الأشهر الحرم ؛ لذا أطلق عليها هذا الاسم ، وقد كان الفجار الأول بين قبيلتي كنانة وهوازن ، والفجار الثاني بين قبيلتي قريش وهوازن ، والفجار الرابع بين قريش وكنانة من ناحية وهوازن من ناحية أخري .

٤- وكعة زى قار ، وكانت بين العرب والفرس ، وقد عبر الأعشى في قصائده عن نصر العرب علي الفرس في هذه المعركة التي تعد أول انتصار للعرب حتى قبل إن الأعشى ساعد على نشوب هذه الموقعة .

وقد انعكست هذه الحروب على أشعار الشعراء العرب الذين عبروا عنها ، وعملوا على وصفها ، وقد ظهر في هذه الفترة شعراء تباهوا بقوتهم وفروسيتهم ودورهم في حماية القبيلة ، والزود عنها ، والثار من أعدائها ، ومن هؤلاء الشعراء المهلهل بن ربيعة ، وعنترة بن شداد ، وغيرهما من الشعراء الفرسان ، الذين كانوا لا يترددون في حماية الضعيف أو تلبية دعوة المكروبين . يقول قريط بن أنيف :

قوم إذا الشرابدى ناجذيه لهم طاروا إليسه زرافات ووحدانا لا يسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

------ (لأوب العربي ني ممثلف العصور -----

ويصور الحطيئة في شعره تأصل هذه القيم التي تقف كالدرع الواقي أمام طبيعة قاسية وبيئة متحجرة:

وفتيان صدق من عدى عليهم صفائح بصرى علقت بالعواتق إذا ما دعوا لم يسألوا من دعاهم ولم يمسكوا فوق القلوب الخوافق وطاروا إلي الجرد العتاق فألجموا وشدوا على أوساطهم بالمناطق أحلوا حياض المجد فوق جباهم مكان النواصي من وجوه السوابق

وهكذا لوتتبعنا النظم والأصول التي وضعها العربي لحياته وما نتج عنها من سلوك نحد كل ذلك نتيجة طبيعية وحتمية لتلك الخصائص المناخية والإقليمية ؛ ولذلك سيطر على العربي الإحساس بالقوة ، وتمجيد معاني البطولة ، والفداء ، والتضحية ، ونكران الذات ؛ لذلك لم تتوقف نغمات الحماسة والبطولة في القصيدة الجاهلية مهما كنان غرضها أو مناسبتها الشعرية ، وقد انعكس ذلك في بنينة القصيدة وفي موضوعاتها ، فالبيئة الصحراوية أوحت للشاعر الجاهلي شكل القصيدة وموضوعاتها ، وفرضت على العربي بما فيها من جدب وجفاف ووعورة الحياة الهجرة والارتحال من مكان إلى آخر بحثًا عن مواطن الكلاً ، ومنابع الماء ، فهو يقيم في المكان حتى إذا جف نباته ، وغاض ماؤه ، بدأ الارتصال من جديد إلى مكان أخر من أجل البقاء والمحافظة على الحياة ، وأثناء ارتحاله بمر على دياره التي كانت سكن الأهل والأحبة فيجدها قد المحت معالها ، وخلت من سكانها وسادت الوحشة فيها فتغيرت معالها وعمَّها الخراب والفناء ، فيدخل في نفسه إحساس بالوحشة ، وشعور بزوال الحياة ، ويمر بخياله شريط الذكريات التي عاشت في ذهنه

فحفظ لها أجمل الأوقات ، فتنحدر الدموع ألما وحسرة ولا غرابة بعد ذلك إذا وجدنا الشاعر الجاهلي يبرز ذاتيته ويُفرغ شخصيته محاولا إثبات وجوده المبعثر في هذه الصحراء ؛ وبالتالي انعكست كل هذه الأمور في شكل القصيدة فهو يبدأ بالوقوف على الأطلال ثم ينتقل إلى ما يتعلق بها من ذكريات تثير عواطفه ، ثم يتخذ من ناقته وسيئة لإمضاء الهمَّ ، وتسلية الحزن ، وتبديد الألم ، وجسرا يستطيع استخدامه للوصول إلى غايته ؛ ولهذا أسهب شعراء العصر الجاهلي في وصف الناقة ، والمتطلع في تلك الأوصاف يجد انسياب الصورة الشعرية للناقة بشكل موحد . مما يدل على وجود اتفاق فني شكلا ومضمونا ، ثم يصل الشاعر في النهاية إلى الغرض الذي من أجله أنشأ القصيدة ، وهذا لا يعني أن القصيدة الجاهلية مفككة الأوصال فهي متحدة إنجادا فنيا سواء كان ذلك في شعر الحرب أم في شعر الغرل والفخر والهجاء والوصف أم في سبائر أغراض القصيدة الأخري ، وفي شبعر الحرب نجد البطولية متأصلة في نفس العربي حتى أننا نجد أن عنترة بن شداد لم ينسبه شداد إليه إلا بعد ما أظهره من شجاعة في ميدان القتال ، وقد أشار إلى ذلك عنترة حين قال :

إني امرؤ من خير عبس منصبا شطرى وأحمى سائرى بالنصل وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت الغيت خيرا من معم مخول بكرت تخوفنى الحتوف كأنني أصبحت من غرض الحتوف بمعزل فأجبتها إن النية منها لابد أن أسقى بكاس المنهل فاجبتها إن النياد وأعلمى أنسي المرؤ سأموت إن لم أقتال فاقنى حياءك لا أبالك وأعلمى

إن المنيسة لسو مَثْسل مثلب مثلب إذا نزلوا بضيك المنسزل والخيسل سساهمة الوجود كأنما تسعي فوارسها نقيم الحنظل وقى تصيدة أخري يقول:

هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من حضر الوقيعة أنني أغشي الوغى وأعف عند المغنم ومه صور شعر الحرب أيضاً تصيدة:

"عسروبن كلثوم" التي يبدؤها بقوله : ألا هبى بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خميور الأنيدرينا والقصيدة مليئة بالبطولة :

نطاعن ما تراخي الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا نشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقاب فيختلينا تخال جماجم الأبطال فيها وسيوقا بالأمياعز يرتمينا تخسر رؤوسهم في غيربر فما يدرون ماذا يتقونا كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لا عبينا كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن بأرجوان أو طلينا

لقد فرضت البيئة على العربي القتال ، وأصبح مفطورا عليه ، ولم تقتصر البطولة عليه ، فقد شاركته المرأة في تلك البطولات فكن يخرجن مع المقاتلين يسقين الجبش وينشدن الأهازيج الحماسية التي تحت على القتال ، ويضمدن الجراح ، وقد عبر عن ذلك "عمرو بن كلثوم" في معلقته الشهورة :

على آثارنا بيض حسان نصادر أن تقسم أو تهونا أخذن على بعولتهن عهدا إذا لاقبوا كتائب معلمينا يقسن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا

والدفاع عن المرأة ، ومنع الأعداء من الوصول إليها ، وإنقاذ السبايا من الأعمال البطولية للفارس العربي ، وهذا "عمرو بن معديكرب" لم يتمالك نفسه عندما رأي نساء قومه يجرين خائفات مذعورات أثناء معركة من المعارك فيهجم على رئيس الأعداد مندفعا لمنازلته قائلا:-

أعددت للحدثان سيا بغية وعدداء علندي(۱)

نهددا وذا شيطب يقد البيض والأبدان قدا(۱)

وعلميت أنبي يدوم ذاك منازل كعبيا وهنددا

ليا رأيدت نسياءنا يفحصن بالمعزاء شدا(۱)

وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدي(١)

۱- عقدی : منتقم

٢- نهسدا : فرسا طبطا

٣- المعزاء : الأرض الصلبة

٤-ئىسدى: ئلهر

وبدت محاسبنها البتي تخفي وكان الأمسر جدا نازلست كبشسبهم ولم أرمسن نسزال الكبش بدا<sup>(۱)</sup> هم ينسذرون دمى وأنسذر إن لقيت بأن أشدا كسم مسن أخ لبي صسالح يوأتسه بيسدى لحسدا ما إن جنزعت ، ولا هلعت ، ولا يسرد بكاى زندا

ورغم أن زهير بن أبي سلمي كان ينصح قومه ويدعوهم إلي الصلح وينفرهم من الحرب إلا أنه كان لسان قومه وقت الحروب فيمدحهم ويتحدث عن شجاعتهم قائلا:

إذا فزعوا طاروا إلى مستغبثهم طوال الرماح لا ضعاف ولا عزلُ بخيال عليها جناة عبقرياة جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا وإن يقتلوا فيشتفي بدمائهم وكانوا قديما من مناياهم القتلُ

ولنتأمل حياة "النابغة الذبياني" فقد قضي حياته متفانيا في خدمة قومه .
ومدافعا عنهم عند الملوك نظرا لموقع قبيلته من ملوك غسان والحيرة ، فكم مدح
هؤلاء الملوك واعتذر لهم من أجل قبيلته ، فعندما عرف بعزم النعمان علي غزو قبيلة
"بني حن" حاول أن يمنعه . ونهاه عن ذلك ، فلما لم ينته النعمان عن ذلك أنبأ قومه
بالخبر ودعاهم للاشتراك مع "بنى حن" في غزو النعمان ، واستطاعوا معا أن
ينتصروا عليه ، وشعر النابغة أن في ذلك نصرا لقومه ، وأخذا بثأرهم في يوم "ذى
أقر" ؛ لقد قدم النابغة هذه الأخبار وتلك النصيحة وهو في بلاط النعمان مضحباً

١- الكبش : رئيس القوم

بمصلحته الشخصية من أجل مصلحة القبيلة ، وحين وقعت نساء قبيلته أسري في يد الأعداء نراه حزيناً مهموما يسعي لدي الغساسنة ويعدحهم حتى يرفعوا أيديهم عن قومه ، ويطلقوا من أسروه ، ومن هذه المدائح قصيدته البائية التي تقطر أسي وحزنا والتي يقول فيها :

كلينى لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسبه بطبئ الكواكب (١)
تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب
وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب (٦)
ثم يمدح الغساسنة بقوله ،

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طيرتهتدي بعصائب<sup>(۱)</sup> وكان من نتيجة هذا المدح أن أطلق الغساسنة أسرى قومه.

لقد كرس النابغة حياته وشعره في خدمة قبيلته ، واحتلت شئونها وسياستها وحرويها جزءا كبيرا من شعره وتفكيره ، وإن كان يدعو إلى السلام من أجل مصلحة قبيلته إلا إنه يرى من واجبه الدفاع عنها إذا ما أعتدى أحد عليها .

إن هذه الأمثلة العديدة المختلفة تصورلنا موقف الشاعر الجاهلي البطولي من قبيلته فهو يدافع عنها بشتى الوسائل ويضحى من أجلها بكل شئ كي يعلو شأنها، ويرتفع قدرها، ومن هنا وجدنا القبيلة تعتز بشاعرها أكثر من اعتزازها



بطئ الكواكب : لا تغور كواكبه

<sup>(</sup>۱) ناسب: متعب

<sup>(</sup>٢) أراح الهم : رده إليه

٣) عسالي : جماعات

بفارسها ؛ لحاجة القبيلة إلى قيادة وجدانية تبت في أبنائها روح المروءة والنجدة، وإباء الضيم والكرم والشجاعة ، فما بالنا إنا كان الشاعر فارسا كامرئ القيس أو عنترة بن شداد ، أو المهلهل بن ربيعة ، أو عمرو بن كلثوم ، أو عمرو بن معد يكرب إن المتبع للقبائل العربية ، والمتبع للنصوص التي أوردناها يري أن وظيفة الشاعر في قبيلته من أخطر وظائف الزعامة والقيادة وهو وضع قضت به ظروف البيئة وظروف الحياة .

# منهج القصيرة الجاهلية

# من يقرأ دواوين الشعر الجاهلي يجد أنها ضربان:

(الضرب (الأول): قصائد طويلة كاملة تعالج موضوعات متعددة وهي بذلك
تعبر عن عدة تجارب تكون مرتبطة أحيانا ومفككة أحيانا أخري، وهذا
النوع من الشعر اهتمت به الدراسات الأدبية قديما وحديثا وأهم هذه
المطولات المعلقات السبع.

# 0 (لضرب (الثاني :

قصائد قصيرة ومقطعات صغيرة تتوفر فيها التجرية الشعورية الكاملة ، وتصور الحياة الجاهلية تصويرا صادقا ؛ لأن هذه المقطوعات أو المقصائد القصيرة تجارب صادقة لخفقات قلب الشاعرفهي لم تصدر عن تكلف أو صناعة .

ومن هنا ينصب حديثنا على القصائد الطويلة ذات الموضوعات المتعددة التي تسير على نظام موروث سنة متقدمو العصر الجاهلي ومن تبعهم من الشعراء فيما بعد.

والقصائد الطويلة تبدأ عادة بوصف الأطلال ، ويكاء الدمن ، ثم تنتقل إلي وصف الناقة وصفا دقيقا فهو لم يترك فيها شيئا إلا وصفه ، ثم يخرج بعد ذلك إلي الغرض من القصيدة سواء كان الغرض مدحا أم هجاء أم غيرهما ، وقد سار علي هذا النهج المتأخرون من شعراء صدر الإسلام وتبعهم كثير من شعراء العصرين الأموى والعباسى .

وتمهيد الشاعر بالمقدمة الطلابة بمثل جزءا من حياة الشاعر ففيها صباه وحياته مع أصحابه رأترابه ، وفيها يتحدث عن محبوبته ، وكيف رحلت مع أهلها ، يتذكر هذه الأشياء فيشعر بالأسي والحزن ، وتقطر من عينيه الدموع ، وسرعان ما يتذكر أن هذه سنة الحياة ، فيتوب إلي رشده ، ويركب ناقته التي يعتمد عليها في رحلته ؛ ولذلك أصبحت الناقة وسيلته في الحل والترحال ،

وفي الرحلة تقابله مشاهد كثيرة تعج بها الصحراء ، فليلها مظلم ونهارها حارق ، وأمطارها تجرف أمامها كل شئ ، وهو في رحلته أيضاً يري مشاهد مبهجة ، فالصحراء يغطيها الكلأ والزهور الجميلة ، ترتبع فوقها الحيوانيات من الحمر الوحشية والوعول والغزلان ، فكأنه يضع في مقدمته الطلايه فلسفته في الحياة فهو فيها يشبع حاسته الفنية من رسم اللوحات التي تنبض بالحياة وتعج بالحركة ، وتنطق بما فيها من جمال ، ثم ينتقل الشاعر كما ذكرنا إلي الغرض الأصلي للقصيدة ، وهو في كل ذلك يصف ما يقع نحت عينيه ، وينثر حكمته وتجاربه في الحياة .

وقد سار الشعر على هذا النمط في العصر الجاهلي المتأخر، وفي الدولة الأموية حتى قرب نهايتها ، وكانت صور القصائد تسير على نمط واحد مما جعل النقاد يحللون القصائد على مقتضي هذا الأمر ، ويجعلون الخروج على نمط القصيدة العمودية معيبا .

ومع ذلك فالقصيدة الجاهلية كانت أول الأمر موضوعا واحدا ثم مع البعد الزملي فقدت طريقة الوصل بين أجزائها وانعدم القسم المهيئ في القصيدة للانتقال من موضوع إلى موضوع ، ومن هنا جاءت مقولة أن القصيدة الجاهلية مفككة الأوصال غير مترابطة الأجزاء ؛ لأننا لو غيرنا ترتيب الأجزاء أو الأبيات لا يتغير المعني العام للقصيدة ؛ لأن كل بيت فيها مستقل بنفسه ، قائم بذاته ، وقد علل البعض هذا الأمر بكتابة القصيدة على مراحل زمنية متفاوتة ، واستشهدوا على ذلك بحوليات زهير بن أبى سلمى .

وقد استجاد العرب بعض القصائد الطوال سميت بالمعلقات ؛ وذلك لجمال أسلوبها ، وروعة صياغتها ، وتنوع أغراضها ومن أصحاب هذه المعلقات :

أمرؤ القيس وزهير بن أبي سلمي وعنترة بن شداد ، وعمرو بن كلثوم ، وطرفة بن العبد ، والصارث بن حلزة ، ولبيد بن ربيعة وقد سجلت هذه المعلقات الحياة الاجتماعية والدينية والثقافية للعرب الجاهلين .



# أولاً: المقدمة الطللية:

يري الباحثون أن أوليات الشعر العربي ضاعت واندثرت وهذه مشكلة الأشعار العالمية ، ومن الطبيعي أن تضيع هذه المقدمات ويجانبنا الصواب إذا بحثنا عن تلك المقدمات في دور طفولتها ، وعلي كل فاللوحة الطللية تعد من أهم الموضوعات التي ترددت في القصيدة الجاهلية ، إذ يعد الطلل بداية المرحلة الشعورية التي تمر من خلالها أحاسيس الشاعر وتجربته ، ثم تتدفق بعد ذلك أفكاره مكونة أجزاء القصيدة ، وقد اهتم الشعراء بهذه المقدمات لارتباطها الوثيق بإنسانية الشاعر ، وصراعه مع الطبيعة من أجل المحافظة على الحياة .

وكانت أول محاولة لنفسير بدء القصيدة بالحديث عن الأطلال علي يد ابن قتيبه إذ يقول: "إن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكى وشكا وخاطب الريح، واسترقف الرفيق؛ ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها، ثم يصل ذلك بالنسبب فيشتكى شدة الوجد، وألم الفراق؛ ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعى به إصغاء الأسماع إليه؛ لأن التشبيب قريب من النفوس، لائط بالقلوب لما جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل، وإلف النساء، فلبس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام، فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إإليه، والاستماع له، عقب بإيجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا النصب والسهر، وسرى الليل، وحر

الهجير ، وإنضاء الراحلة والبعير ، فإذا علم أنه أوجب علي صاحبه حق الرجاء ، وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المدبح فبعثه علي المكافأة ، وهزه للسماع ، وفضله على الأشياء".

وقد حاول ابن رشيق تفسير هذه الظاهرة أيضاً ، إلا أنه لم يضف علي سابقه شبئا .وما ذكره الاثنان من تعليل لا ينهض وحده بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تلك المقدمات الطللية ، ولا نجد أحدا تكسب بشعره في العصر الجاهلي سوى الحطيئة والأعشى ، أما النابغة الذبياني فكانت مدائحه واعتذارياته في سبيل الدفاع عن قومه ، كذلك لم تكن القصائد الطويلة التي بدئت بالمقدمات الطللية تختص بالمدح وحده ، وإنما كانت تتصل بالفخر والهجاء والوصف وفنون الشعر الأخرى .

"والواقع أن وقوف الشاعر الجاهلي عند أطلال أحبته أو بكاء دياره التي هجرها، أو اضطر إلي هجرها لم يكن غريبا ؛ لأن الطلل عنده قطعة من الحياة التي تهرم، كلما مضي منها جزء لا يستطيع الإنسان ربه مهما حاول، فكأن البكاء علي الطلل أصبع يعني البكاء على الحياة نفسها" (١)

إن المتتبع للمقدمات الطلاية في العصر الجاهلي سوف يلحظ الصراع بين الحياة والموت. يقول امرؤ القيس:

ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي وهل يعمن إلا سنعيد مخلد قليل الهمنوم معا يبينت بأوجنال

<sup>(</sup>١) تكتور نوري القيس: وحدة العوضوع في القصيدة الجاهلية صد٠١



قفانبك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوي بين الدخول فحومل(۱) فتوضح والمقراة لم يعث رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل(۲) تسرى بعسرالآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حسب فلفسل(۱) كنانى غداة البين حين تحملوا لدي سمرات الحي ناقف حنظل(۱) وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسبي وتجمل(۱) وأن شسفائي عسبرة مهراقسة وهل عند رسم دارس من معول(۱) كدينك من أم الحويرث قبلها وجاراتها أم الرياب بماسل(۱) ففاضت دموع العين مني صبابة على النحرحتي بل دمعي محملي إن نظرة فاحصة في تلك الأبيات ترينا الشاعر واقفا علي الأطلال الدارسة

يبكي عليها ويطلب من صاحبيه مشاركته في هذا الأمر سواء كان الصاحبان

اللوی : حیث یلتوی الزمل ویزق لم بعث رسمها : لم تنتثر اللوها

ثالف حنظل ؛ الذي يستخرج حبه وقف الدابـة : حبسها

معول : من العويل والبكاء

مليل : ابيم موضع

<sup>(1)</sup> السقط: منقطع الرمل

<sup>(</sup>۲) توضع والمقرآة : موضعان نسخت عليها

<sup>(</sup>٢) الأرام : الطباء

<sup>(1)</sup> السَّرَات : نوع من الشجر

<sup>(</sup>٥) المطسى : الإيل

<sup>(</sup>١) مهراقسة : مسفوحة

حقيقيين أم انتزعهما الشاعر من خياله ، ثم بتحدث عن الطباء التي انتشرت هذا وهناك تملأ المكان وتجعله يضج بالحياة ، ...

ونحن في قصيدة "امرؤ القيس" نرى صورتين تسيران جنبا إلى جنب: صورة الديار وقد لفها الخراب ، ثم صورتها وقد بعثت فيها الحياة بعد أن سكنتها الظباء ، والأبيات من روائع الشعر الجاهلي لبساطة صورها ، وسهولة ألفاظها ، وعدم غوصها وراء الخيال ، والتشبيهات البعيدة ، فالتشبيهات التي ساقها الشاعر واضحة مأخوذة من البيئة العربية .

إن لوحة الطلل بكل صورها وألوانها مُنح الشاعر القدرة على الكلام ؛ لأنه يصبح في حالة معاناة شعرية حادة تمده بالشاعر والأفكار ، فلا غرابة إذا وجدنا الشاعر الجاهلي يحاول إثبات وجوده المبعثر في الصحراء.

# يقول طرفة به العبد في مطلع معلقته ،

لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر البد وقوف بها صحبى علي مطيهم يقولون لا تهلك أسلى وتجلد كسأن حسدوج المالكيسة غسدوة - خلايا سفين بالنواصف من دد<sup>(١)</sup> عدولية أو من سفين ابن يا من - يجور بها الملاح طورا ويهندي<sup>(٦)</sup> يشق حباب الماء حيزومهابها كما قسم الترب المفايل باليد(٦)

بجنور : بمبل الميزوم المبدر



<sup>(</sup>١) المستوج : مراكب النساء

الخلابسا : المغن التراميف ز الشعاب

لبعد با من : ملاح من البحرين (٢) عدوليسة : قرية بالبحرين

<sup>(</sup>٣) حياب الماء : أمراجه المفاهيك والعب الأطفال

وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مطاهر سمطي لؤلو وربرجد (١)

خنفول تراعبي ريريب بخميلة تناول أطراف البريسر وترتدير (٢)

وتبسم من الى كأن منورا تخلل هر الرمل دعص له ندى (٢) ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليمه نقسى اللمون لم يتخدد

وبذلك نري أن المتتبع للمقدمات الطلاية ، والصور التي وضعها بها الشاعر الجاهلي يجدها تعكس الحالات النفسية التي كانت تدور في ذهن الشاعر ، وترسم لنا المعاناة التي يعانيها والتي لم يجد لها حلا إلا الوقوف علي الأطلال متسائلا متعجباً من هذه الديار ، كيف كانت ؟ وكيف أصبحت ؟ ورغم الصورة القائمة لا يستسلم الشاعر لهذا الخراب ، بل يتشبث بالحياة وبهجتها ، فيصف صاحبته وصفا رائعا ينبض بالحياة .

إن البكاء علي الطلل أصبح جزءا من القصيدة مهما كان موضوعها ؟ لأن الطلل عندهم قطعة من الحياة التي تهرم مع مرور الزمن ، وهي لوحة شهد لموضوعات القصيدة ، وتمثل صباغتها ، وعلي هذا الدرب سارت المقدمات الطللية إلا في القليل الناس ، فإذا انتقلنا إلى أكبر شعراء الصنعة في الشعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى ، وقرأنا المقدمات الطللية في شعره ، فستقا بانا نفس الظاهرة ، فهو يطيل الوقوف عند هذه المقدمات الطلاية ، ويعني بتصويرها ؟ لأنه فنان يعرف دقة الكلمة التي تلاثم وصفه ، فمن يقرأ معلقته المشهورة يلمس هذا بوضوح ، فقد قسم المقدمة تلاثم وصفه ، فمن يقرأ معلقته المشهورة يلمس هذا بوضوح ، فقد قسم المقدمة

١- أحسوى : في شفتيه حمرة تضرب إلى السواد

المستسرد : ثمر الأراك ﴿ المُشْتَادِنَ ؛ الْمَوْالِ الَّذِي قُوى واشتَدَ .

٢- خذول : متفودة البرير : ثمر الأراك.

٣- المنور : الأقحوان

الله و العصور م

الطلاية إلى قسمين: قسم وقف فيه على الأطلال بما فيها من خراب ودمار، وقسم آخرزاه متعلقاً بالحياة، يقول زهير:~

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانسة السدراج فسالمتثلم ديارلها بسالرقمتين كأنها مراجيسع وشم في نواشير معصم (۱) بها العين والآرام بوشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتم (۱) وقفت بها من بعد عشرين حجة فلايا عرفت البدار بعد توهم (۱) أثافي سفعا في معرش مرجيل ونؤيا كجنم الحوض لم يتثلم (۱) الساعرفت الدار قلت لربعها ألاعم صباحا أيها الربع وأسلم النيا : وصف (الناتة :

رمزت المقدمات الطللية إلى الصراع بين البقاء والفناء ، وكان أمرا طبيعيا الانتقال إلى وصف الناقة فهي وسيلة الشاعر في رحلته عبر الصحراء ، فهو دائم السعي للبحث عن الماء والكلأ صونا لحياته من الموت ، ولبس هناك أقدر من الناقة علي صحبة البدوى التي تلازمه في حلّه وترحاله ، والارتحال من طبيعته أن يفرق بين الأحبة والصحاب ، مما يجعل الشاعر حزيناً باكيا ، وهنا لا يري منجاة من ألمه وحزنه سوى أن يعلو ظهر ناقته فيسرع عليها للفرار من الديار المهجورة التي ذكّرته مراتع الصبا وفراق الأحباب .

النواشر : العروق. الأطلاء : الأولاد .

السفيع : السود النبؤي : نهر يعفر حول البيت.

أ- مراجيع : جمع مرجوع وهو المجدد

٢- خلفت : وذهب شي رَيجي شيئ

٣- اللأي: الجهد والبطء.

الأشاقي : حجارة يوضع عليها الفدر
 التحديث من عدر الانتقال المدر

المتعريش : مكان النزول

والشاعر الجاهلي عندما يقف علي ديار الأحبة ويتحدث عن حزنه لفراقهم والحنين إليهم ، لا يثنيه ذلك عن هدفه الحقيقي ، وهو السعي إلي المجد وخوض مجاهل الحياة والانتصار عليها ؛ ولذلك كان الانتقال إلي الناقة معينا له علي مجابهة الحياة .

### يتول لحرفة به العبد :- (١)

وإنى لأمضى الهمّ عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدى والانتقال إلى الناقة أمر ضروري دعت إليه ، تلك الخيبة التي أصابت الشاعر عندما وقف علي دياره الخاوية من كل معالم الحياة ، وهو عندما ينهي وقفته يبدأ رحلته متخذا من الناقة وسيلة لإمضاء الهمّ ، وجسرا للوصول إلي غايته ؛ لأن الشاعر البدوى بحكم ظروف البيئة قد وطّن نفسه علي مجابهة الحياة، والانتصار عليها ؛ لهذا كان بركب ناقته القوية ضاريا في الصحراء بقوة وعزم ،تعكس صلابة الناقة صلابته ، وتبين قوتها مدى قوته ، وبنلك لم يكن الانتقال من الوقوف علي الأطلال إلي وصف الناقة مفتعلا ، وإنها الكثرة الكاثرة من الشعراء كانت تتخلص تخلصا رائعا عندما تنتقل من المقدمة الطللية إلى وصف الناقة .

# پقول عبید بہ ال*أبر*ص ،

وحنت قلوصى بعد وهن وهاجها مع الشوق يوما بالحجاز وميض فقلت لها: لا تضجرى إن منزلا ناتنى به هند إلى بغيض



ا - بدائه مسا

ا- كارمىي:ناقى

ويقول لبيد في معلقته التي أحسن التخلص فيها:

فاقطع لبائة من تعرض وصله ولشر واصل خلية صرامها (١) واحبُ المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا ضلعت وراغ قوامها (٢)

بالنظر إلى الأبيات نجد أن لبيدا استطاع أن يهبئ الانتقال من المقدمة الطلاية إلى وصف الذاقة بطريقة جعلتنا لا نحس بهذه النقلة ، بل وشعرنا أن الانتقال كان أمرا طبيعيا اقتضاه التدرج الذي سارت عليه أبيات القصيدة .

وقد خلع البدوى صفات القوة والبطولة علي ناقته فهو يصفها بالصلابة والقوة والامتلاء والضخامة والشدة ، والسرعة ، والصبر ، والنشاط ، والقدرة علي تحمل المشاق ، وقد دارت هذه الصفات حول إطار لفوى واحد فهو يسميها بالجسرة ، والناجية والحرف والوجناء والجمالية والشملال ، والأمون ، وذات اللوث ، والقلوص ، والعرمس ، والجلالة والطليع ، والأجد ، ولو نظرنا إلي معلقة طرفة نجده بعد أن يفرغ من مقدمته الغزلية يرتحل علي ناقته ليزيل ما نزل به من هم ، وليبدد ما أصابه من حزن .

يقول لمرفة به العبد:(٢)

وإنى لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقبال تبروح وتغتدي ثم يتمثل ناقته وهي مندفعة على الطريق الذي يشبهه بطرائق الكساء المخطط، وهي تسابق في مشيتها إبلا كراما سريعات:

١- اللبائـة: الحلجة المسرام: القطاع

٣- شلعت: اعوجت زاغ أ: مال

<sup>-</sup> شرح القصيائد السبع الطوال للزوزني مسسآ ٤

أمون كالواح الإران نساتها علي لاحب كأنه ظهر برجد (١) ثبارى عناقا ناجيات وأتبعت وظيفا تراءى فوق مور معبد ثم يصف الناقة وهي ترعي أيام الربيع ، وقد أختار الربيع لعودة الحياة إلي الصحراء مرة أخرى :

> تربعت القفين بالشول ترتعي حداثق مولي الأسرة أغيد (٦) ثم أخذ يصف أعضاءها عضوا عضوا:

لها فخذان أكمل النحض فيهما كأنها باب منيك ممسرد ثم يستمر طرفة في وصف هذه الأعضاء وشدتها ودقة إحكامها ، ومتانة بنيانها وسرعتها وكأنه مثال ينحت مُثالا شُغف به:

لها مرفقان أفتلان كأنما تمريسلمي دالج متشدد

كقنطرة الرومى أقسم ربها لتكتنف حتى تشاد بقرم و ويذلك نرى طرفة ، وقد صنع تمثالا لذاقته وهو كلف بهذا التمثال لذا نراه يتناوله من كل زواياه ، وتشبيهات طرفة لناقته غاية في الدقة والروعة ، وقد شبه كل عضو بما يقابله في الطبيعة وهو في وصفه اختار لناقته كل أوصاف القوة ؛ لأن الشاعر الجاهلي يعني بتحقيق الانتصار على الحياة :

على مثلها أمضي إذا قال صاحبي الالبتنى أفديك منها وأفتدي وجاشت إليه النفس خوفا وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرصد

اللامنية الواضح

الأسرة : طوابق من نبت

نسأتها: زجرتها

الشول : الناقة

١- الإران : التابوت

وقد شاب وصف الشاعر الجاهلي لناقته حس وعاطفة إنسانية سامية لدرجة أنه كان يسوى بين حبه لها وحبه لصاحبته ، بل نقول : إنه أزال جدار العجمة بينه وبين ناقته فقدمها لنا كصديق حميم أثقله الحزن ،

يقول المثقب العبدي :

إذا مناقميت أرحلها بليبل تساوه أهنة الرجيل الحيزين تقبول إذا درأت لهنا وضينى أهنذا دينيه أبيدا ودينسي أكبل الندهر حيل وارتجال أمنا يبقني علي ومنا يقينني

وهكذا وصف الشاعر الجاهلي ناقته التي كانت في نظره ليست مجرد حيوان، بل هي وسيلته لمجابهة الحياة وواقعها الأليم، وهي في كل الأحوال رمز لحياته وجزء من كيانه، وشريكته في مسراته وأحزانه، فهي لم تكن وسيلتة لإمضاء الهم، أو وسيلته للوصول إلي المدوح، وإنما هي شريكة لحياته،..

ومن هنا كانت أحاديث الشعراء عن الناقة تؤكد قوتها ، وشدة مقاومتها للطبيعة ذات الوجه الكالح ، وقد أضغي الشعراء علي الناقة ، وعلي الحيوانات التي شبهوها بها مجموعة من الأحاسيس ، فإذا شبهوها بالحمار الوحشي جعلوه قويا يستطيع محابهة البرد والمطر شتاء ، ولهبب الصحراء صيفا ، وكذلك مجابهة الصيادين وكلابهم ، وإذا شبهوها بالبقرة الوگشية جعلوها قوية تجابه تحديات الطبيعة القاسية ، وغالبا ما يكتب النصر في النهاية للحمار أو البقرة .

ومن ذلك نعلم أن صورة الناقة ورحلتها عبر الصحراء إنما تمثل صورة لحياة العربي نفسه ، فالعربي في مجابهته ظروف الطبيعة المختلفة يناضل ، ويحارب ، وينتصر وقد أضفي هذه الأشياء على ناقته وعلى التشبيهات التي ساقها ليبين لنا مدي قوته وصلابته وتحديه لظروف الطبيعة القاسية ، وهو عندما يضفي عليها صفات القوة والصبر والصلابة والتحمل فكأنه يتحدث عن نفسه.

#### ثالثاً: مرضوعات القصيرة:

هناك نوعان من القصائد في الشعر الجاهلي كما بيّنا من قبل: قصائد طويلة تتعدد فيها الموضوعات، وتسير علي نسق معين ونظام موروث، وأخري قصيرة تتحدث في موضوع واحد وتكتمل فيها عناصر الوحدة العضوية.

وتبدأ القصيدة الطويلة بالمقدمة الطللية ، وهي ليست شهيدا للقصيدة كما يقول بعض النقاد ، ولكنها تعبير عن أزمة الإنسان الجاهلي وخوفه من المجهول وصراعه من أجل البقاء ، وينتقل الشاعر من المقدمات الطللية إلي وصف الناقة والرحلة في الصحراء بشئ من تداعي الخواطر، والرحلة هي سبيل الشاعر للتعزية والتسرية ، وهي ترمز إلي حياة العربي وما يواجهه من صراع ، وفي النهاية يصل الشاعر إلي غرضه الذي من أجله انشأ القصيدة سواء كان المدح أم الهجاء أم الفخر أم الرثاء أم الوصف إلى غير ذلك من الأغراض.

وبرع الشاعر الجاهلي في تلخيص تجاريه في حكم شاردة نجدها في القصائد منثورة لندل علي فلسفته في الحياة وصراعه من أجل البقاء.

وقد أخذ شكل القصيدة نظاما ثابتا يجمعها وزن واحد ، وقافية واحدة ، وإن كان هذا نظام القصيدة الطويلة عموما ، فقد جاء بعضها علي غير هذا النسق، فقد شذت معلقة عمرو بن كلثوم على هذا النظام ، وجاء معظم شعر الشعراء الصعاليك خارجا عن تلك القاعدة ، فقد استبدلوا المقدمة الطللية ورصف الذاقة والرحلة عبر الصحراء بمحاورة النساء اللواتي يشفقن عليهن من خوض المعارك ، مثل مخاطبة "عروة بن الورد" لزوجته "سلمي بنت منذر" يحثها علي تركه وشأنه في حياة الصعنكة ، يقول عروة بن (الررو ؛

أقلسي اللــوم بــا ابنــة منــذر ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهرى ذرينــــى أم حســـان إنــني بها قبل أن لا أملك البيع مشترى أحاديث تبقى ، والفتى غير خالد إذا هــو أمســى هامــة تحـت صـبر وقد استبدل كثير من الشعراء الديار بالغزل والحديث عن النفس ، يقول : أوسى بن مهر:

صحاقلبه عن سكرة فتاملا وكان بدكرى أم عمرو موكلا وكان له الحين المناخ حمولة وكل امرى رهن بما قد تحملا ومن هزا النوع جاءت تصيرة تزهير بن أبى سلمى:

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله وأقصد السبيل معاوله وأقصد السبيل معاوله والمتبع لشعر شعراء الصعاليك يجد أنهم قد تخلصوا من المقدمات الطلابة وكذلك تخلصت منها قصائد الرثاء،

أما القصائد القصار والمقطعات فقد جاءت على أشكال مختلفة هي : أولا: قصائد لا تكلف فبها ، ولا صنعة

ثانياً: نتائج لتجارب شعرية كاملة

ثالثا: ترجمان صادق لعواطف الشاعر، وبالتالي تميزت بالتجربة الشعورية الكاملة، والوحدة العضوية الثامة.

والمتتبع أيضاً لمقدمات القصائد الطويلة ، وللمقدمات الطلئية يدرك أن هذه المقدمات ما هي إلا رمز لحياة البدوى وصراعه مع الطبيعة ، فإذا وصلنا إلي الغرض من إنشاء القصيدة ، فسوف نجد وحدة متكاملة من حيث البناء والاتصال ، فالشاعر في حالة المديع غيره في الهجاء أو الوصف أو الرثاء ، ففي المديع يرسم المقدمات في صورة مشرقة ، واضحة المعالم ، مترابطة الأجزاء بواسطة نقلات مدروسة ، أما في الرثاء فيحشد صورة من كل ألوان الحزن مما يجعل السامع يحس بتلك الكابة التي تسيطر علي القصيدة من أولها إلي آخرها ، ويذلك حين تتحقق وحدة الجو النفسي تكون القصيدة مرتبطة الأجزاء وغير مفككة ، وهذا الجو النفسي لا يسود المقدمات فقط ولكن يشمل القصيدة كلها .

# وتظهر أغراض القصيرة في :-

# (أ) المديح

مدح الشعراء الجاهليون من يستحق المديح لأعماله البطولية ، أو لمحافظته علي القيم الإنسانية العليا ، وندر من مدح من أجل التكسب كالأعشي والحطيئة ، وقد التزم الشعراء في قصائد المديح إطارا عاما لشكل القصائد .

وإذا تتبعنا النابغة الذبيائي نجده يقدم المقدمات الطللية ليصل إلي غرضه في مدح النعمان ، وفي نفس الوقت يعتذر عما رماه به الوشاة ، فيبدأ داليته بالحديث عن الأطلال فيقول :

يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد
ثم يتخلص الشاعر بعد المقدمات الطويلة إلي غرضه الأساسي ، تخلصا بارعا
لا يجعل السامع ، أو القارئ يحس بتلك النقلة فالمعاني موصول كل منها بالآخر:
فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا علي الناس في الأدنى وفي البعد
ولا أري أحدا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد
ثم يبين بعد ذلك خصال النعمان ، فهو في كرمه لا يدانيه أحد ، فهو يهب من المائة ناقة من خير النباق ، ويعطي خيرة الخيل التي شتاز بالسرعة والحركة :

إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولي علي الأمد<sup>(۱)</sup> ثم نصل إلى الجزء الأخير مه القصيدة وهو خاص بالاعتذار :

فلا عمر الذي مسحت كعبته وما هريق علي الأنصاب من جسد (٢) ما قلت من سي مما أتبت به إذا فسلا رفعيت سيوطى إلى يدى الا مقالة أقوام شقيت بها كانت مقالتهم قرعا علي الكبيد

الأمدع الغلبة

۱- الالمثلك : أي أبيك

البسد : الزَعْزان وهو هنا اللم

ثم يقول ،

نبئت أن أب قابوس أوعدنى ولا فرار علي زار من الأسد مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أشرمن مال ومن ولد ويختتم النابغة اعتذارياته بالثناء علي النعمان وهو في ثنائه يعتز بنفسه، وكأنه يقدم للنعمان شيئا غاليا بهديه إياه.

والقصيدة رغم اختيارنا لبعض أبياتها ، سارت علي نهج القصيدة الطويلة المتعارف عليها ، فبدأت بالوقوف علي الأطلال ، ثم انتقل الشاعر إلي وصف الناقة ، وقد اختصر الجزء الخاص بالمحبوبة ، وأسهب في وصف الناقة والرحلة في الصحراء ، ثم نجده يشبه ناقته بالثور الوحشي ثم ينتقل بعد ذلك إلي غرضه الرئيسي وهو المدح ، والملاحظ أن بنية القصيدة أقرب إلي الكمال لبنية القصيدة الجاهلية الطويلة .

و فى قصيدة أخري من اعتذارياته نجده بمدح النعمان دفاعا عن نفسه فالوشاة أوغروا صدر الملك عليه ، وهو بريء مما قالوا، وما يحزنه هو لوم النعمان له هذا اللام جعله قلقا أرقا كأن فراشه يعلوه الشوك، ويقسم للملك بأن ما قاله الوشاة كذب ، ثم يتحدث عن مكانته بين الملوك والإخوان، ثم تأتي الصور التي تعكس تأثر الشاعر ببيئته فتدل على صدق حبه للنعمان ، وعلى كذب الوشاة وكيدهم ، يقول فيها:

أناني أبَيت اللّعنَ أنسَّكَ لِمستني وَيَ فَبِتُ كَأَنَّ العائِداتِ فَرَسْسنَ لي هَ

وَتِلكَ الَّتِي أُهتَمُّ مِنها وَأَنصَبُ 
هُراساً بِهِ يُعلى فِراشى وَيُقشَبُ

وَلَيسَ وَراءَ اللّهِ لِلمَرءِ مَذهَ بُ لَمُبلِغُكَ الواشي أَعَشُّ وَأَكدَبُ مِنَ الأَرضِ فيهِ مُستَرادٌ وَمَذهَبُ أَحَكَّمُ في أموالِهِم وَأَقَ بِ لَنَّهُ فَي أموالِهِم وَأَقَ بِ لَنَا الْمَسَوَّا فَلَم تَرَهُم في شُكرِ دَلِكَ أَذَنبِ وَا إلى الناس مَطلِيَّ بِهِ القَارُ أَجرَبُ ترى كُلُّ مَلكِ دونها يَتَدَبِ دَبُ إذا طَلَعَت لَم يَبدُ مِنهُنَّ كُوكَ بُ إذا طَلَعَت لَم يَبدُ مِنهُنَّ كُوكَ بِ على شَعَتْ أيُّ الرجالِ المُهَدِّبُ فإن تَكُ ذا عُنبي فَمِثْلُكَ يُعتبِبُ حَلَفتُ فَلَم أَتَرُك لِنهَ فَسِكَ رَيسبَةً
لَئِن كُنتَ قَد بُلِّغتَ عَني خِيانَةً
وَلَكِنتُن كُنتُ إمراً لِي جانِسبَ
مُلُوكٌ وَإِخوانَ إِذا ما أَتيتُهسُم
كَفِعلِكَ فِي قَوم أَراكَ إصطَنعتهُم
فَلا تَتَرُكَتي بِالْوَعيدِ كَأَنسَسني
فَلا تَتَرُكَتي بِالْوَعيدِ كَأَنسَسني
فَلا تَتَرُكَتي بِالْوَعيدِ كَأَنسَسني
فَإِنَّكَ شَمَسٌ وَالْلُوكُ كُواكِسبٌ
فَإِنَّكَ شَمسٌ وَالْلُوكُ كُواكِسبٌ
فَإِنَّكَ شَمسٌ وَالْلُوكُ كُواكِسبٌ
فَإِنَّكَ شَمسٌ وَالْمُوكُ خَواكِسبٌ
فَإِن أَكُ مَطْلُوماً فَعَبدٌ طَلَمْتُهُ

وإذا انتقلنا إلي شاعر آخر كزهير بن أبي سلمي نجده بمدح هرم بن سنان ، وهو في نفس الوقت يسلك مسلك النابغة ، فيقف علي الديار ، ثم يركب ناقته التي يشبهها بالناقة المسبوعة التي عدت العوادي علي ولدها ، ولا تكاد تنسى آلامها حتى يطاردها الصياد وكلابه ، وهي في النهابة تنتصر عليهم وهذا دأب قصائد المديح عند الشاعر الجاهلي .

يقول زهيرب، ابي سلبي ،

غشيت ديارا بالبقيع فثهمد دوارس قد أقوين من أم معبد

# شم يتخلص زهير إلي المديع تخلصا بارعا :

إلى هرم تهجيرها ووسيجها تروح من الليل التمام وتغتدى الي هرم سارت ثلاثا من اللوى فنعم مسير الواثق المتعمد والشاعر يمدم هرما لشجاعته وخصاله الحبيدة :

سواء عليه أي حين أتيته أساعة نحس تتقي أم باسعد أليس بضراب الكماة بسيفه وفكاك أغلال الأسير المقيد كليث أبي شبلين يحمى عرينه إذا هـو لاقـي نجـدة لم يعـرد وعدمه أيضاً لكرمه وكثرة عطائه:

أليس بفياض يداه غمامة شال البتامي في السنين محمد<sup>(۱)</sup>
والشاعر في البيت السابق بشبهه في كرمه بالغمامة التي يفيض خيرها علي
البقاع فيتم الخير ، وهو ملجأ البتامي فيرعاهم في سنين القحط . والمتتبع للتشبيهات
التي ساقها يجد أنها مستقاة من البيئة ، وكذلك الصفات التي ساقها هي صفات
البطولة الحقة ، والقيم التي قدسها العربي .

والمتنبع لقصائد المديع في العصر الجاهلي يجدها أحياناً تسير علي نسق واحد بداية من المقدمات الطلاية حتى يصل الشاعر إلي غرضه ، وأحياناً تختصر المقدمات ، وأحياناً كان يكتفى بالغزل والمدح ، ففى معلقة زهير اختصر تلك

<sup>(</sup>١) ئمال اليئامي ؛ يطعمهم ويثوم عليهم



ــــــ الأوب العربى في ممتثلث العصور ـــــ

المقدمات فلم يبق منها سوى الوقوف على الأطلال ، وذكر الطعن ثم ينتقل مباشرة إلى المديع :

### أمن أم أولي دمضه لم تكلم بحومانشة الشدراج فسالمتثلم

وفي بعض الأحيان يستبدل الشاعر الديار بالغزل ، والحديث عن النفس ، فلا يبقي من بنية القصيدة سوى الغزل والمدح كقول النابغة النبياني في مدح عمرو بن الحارث ملك الغساسنة :

كلبنى لهم إلى المبعة ناصحب وليسل اقاسميه بطمئ الكواكسير(1) تطاول حتى قلت ليس بعنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيمبر(1) وصدر أراح الليسل عمازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانبر(1) على لعمس نعمة يعمد نعمة لوالسده ليسمت بمنات عقماربر(1) وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت كتائب من غسان غير اشمائبر(1) إنا ما غزا بالجيش حلق فوقهم عصمائب طير تهتدي بعصائب(1) فهم يتساقون المنبة بيمنهم بأيمديهم بميض رقمان المضاربر(2) ولا عيم فير أن سيوفهم بهمن فلمول من قمراع الكتائب(1)

<sup>(</sup>۱) کلینس ; اگر کیٹی

<sup>(</sup>۲) ليسب : راجع

<sup>(</sup>۲) عازب : بعيد

<sup>(1)</sup> بنات عِتْرِب ؛ خَلَيْةُ مِنْ فَمَنْ وَالْأَثِيُّ

<sup>(</sup>٥) غير اثانت : هر مطَّطونُ

<sup>(</sup>۱) عسائب : جماعات

<sup>(</sup>٧) رفساق : فطبة ...

وعموما كانت السمة الغالبة في قصائد المديح الحرص على المقدمات والوقوف على الأطلال، والحديث عن المرأة، ثم وصف الناقة وتشبيهها بالثور أو البقرة أو الحمار الوحشي حتى يصل إلى الغرض الأساسي وهو المدح.

وكما قلنا سابقاً في المديع ينتصر الثور أو الحمار الوحشي علي الصياد وكلابه، واستمر منهج القصيدة يسير على هذا النهج حتى نهاية العصر العباسي .

#### (ب)؛ الفخس

وهو ضرب من ضروب الحماسة ، وفيه يفتخر الشاعر بنفسه أو بقومه ، وهو عندما يفخر يتغني بكل الصفات النبيلة من كرم وشجاعة ومروءة وحماية للجار، وعراقة الأصل ، وكثرة المال والولد .

ومن يتنبع قصيدة الفخريجد أنها مرت بالمراحل التي مربها المديح ، فهي تبدأ بالوقوف على الأطلال ثم ذكر المحبوبة ثم وصف الناقة وتشبيهها بالثور الوحشي والأتان والطليم ، ثم منظر الصيد ، وفشل الصياد وكلابه في اتباع ما ذكرناه ثم يصل الشاعر في النهاية إلى الغرض الأساسي وهو الفخر.

والشاعر في فخره بنفسه أو بقومه لم يترك موقفه من الحياة إذ يصور نفسه بالقوي الذي لا يقهر، وفي نفس الوقت يعكس هذه القوة على راحلته فيصورها قوية لا تقهر برغم الصعاب التي أحاطتها بها الطبيعة ثم يتخلص إلى الفخر تخلصا رائعا فالبطل الحقيقي في نظر الإنسان الجاهلي هو الذي يتحلى بالصفات النبيلة كالفروسية والكرم والتضحية والحلم وقت الغضب والبأس في الحروب.

ولو تتبعنا قصيدة لبيد المشهورة نجد أجزاءها قد جاءت وثيقة الصلة بعضها ببعض :

> أقضي الليانة لا أفرط ريبة أو أن يلسوم بحاجسة لوامهسا أولم تكن تدرى نوار بأنني وصّال عقد حبائل جدامها تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها

### شم يقول ١

بل أنت لا تدرين كم من ليلة طلبق لذين لهوهنا وندامها قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعنز مندامها

وهنا نجد الشاعر بعد أن فرغ من وصف ناقته يفضر بانتصاراته ويعتنز ببطولاته التي تطالعك من خلال كلماته لصاحبته نوار وهي إن كانت قد شغلت عنه بالرحلة والانتقال فهو مشغول عنها بأعماله وبطولاته فأيامه كلها سلسلة من البطولات والانتصارات:

ولقد حميت الحىّ تحمل شكتى فرط وشاحى إذ غدوت لجامها فعلوت مرتقبا علي ذى هبوة حسرج إلى أعلامهسن قتامها حتى إذا ألقت يبدأ في كافر وأجبن عبورات التغور ظلامها رفعتها طبرد النعام وشبله حتى إذا سخنت وخف عظامها قلقت رحالتها وأسبل نحرها وابتل من زيد الحميم حزامُها ترقي وتطعن في العنان وتنتحى ورد الحمامة إذ أجد حمامها

ولو تتبعنا بعض معانى الأبيات فسنجد الشاعر يصور حياته لمحبوبته على أنها سلسلة من البطولات فهو في السلم يلهو مع أصحابه وفي وقت الحرب يدافع عن قومه فيمتطى فرسه بسرعة مرتديا ثياب الحرب ، متوشحا لجام فرسه ليظل على أهبة الاستعداد ، وفرسه قوية نشيطة تطارد النعام فتسبقه ، وهي تعدو وكأنها تطعن بعنقها لجامها ، ثم إنا أطلقت ساقيها للربح كانت كالحمام العطش التي تسابق الريح بحثًا عن الماء ، ثم يعود لبيد ليصور كرمه وكرم قومه فيقرل ،

> وجنزور أيسار دعوت لحقفها بمغالق متشابه أجسامُها(١) فالضيف والجار الجنبيب كأنما - هبطا تبالة مخصبا أهضامها<sup>(٢)</sup>

وتختلف المقدمات عند "عمرو بن كلتوم" فهي لم تسر على نسق الفخر عند الشعراء الجاهليين حيث إنها اختفت أو كادت حيث استبدل الطلل بالخمر ، ثم يعد الغزل انتقل إلى الفذر مباشرة .

يقول في مطلع معلقته (٢)

ألا هبى بصحتك فاصبحينا ولا تبقى خمور الأندرينا<sup>(1)</sup> ويعد المقدمة الخمرية التي بدأ بها يسوق لنا فهمه للحياة فهو يفخر بشجاعته وقويِّه وعدم خوفه حتى من الموت ، لأنه النهاية الحتمية لكل حيٍّ :

وإنسا سسوف تسدركنا المنايسا مقسمدرة لنسسا ومقسدرينا

<sup>(</sup>١) جزور ايسار ؛ امتحاب الموسر

المقالق: سهام الموسر الهضيم: المطمئن من الأرمس (۲) ئېلة : رلاي خصب

<sup>(</sup>٣) شرح المطقات السبع مسـ ٢٧١ وما بعدها

الأندرين : قرية بالشام كثيرة الخمور

<sup>(</sup>٤) فأصبّحونا : أي اسقينًا خمر الصباح

شم يلي ذلك القطع الغزلي الذي يصف فيه صاحبته :

قفي قبل التفرق باطعينا نخسبرك السيقين وتخبرينا بيسوم كريهة ضمريا وطعنا أقسر بسه مواليك العيونا ففي نسألك هل أحدثت وصلا لوشك البين أو خنت الأمينا

ولو استبعدنا المقطع الغزلي ، وتجاورناه إلي الفخر فسنري أن المعلقة تسيطر عليها عاطفة واحدة ، ففخر الشاعر بنفسه ويقومه من الأشياء التي سجدها البدوى ؟ لأنها تحمل كل معاني البطولة والفحولة والاستبسال والدفاع عن النفس وشجيد معاني الفداء والتضحية والإيثار ، وقد بدأ الشاعر مقطع الفخر بتخلص رائع من مقدمات قصيدة الفخر :

وإن غدا وإن البدوم رهدن ويعدد غدد بما لا تعلمينا أبا هند فلا تعجمل علينا وأنظرنا نخدرك البقينا يأنا ندورد الرايات بيضا وتصدرهن حمدرا قدروينا(۱) وأيام لناغدر طدوال عصينا الملك فيها أن ندينا وسيد معشر قد توجدوه بتاج الملك يحمى المحجرينا(۱)

والقصيدة في مجملها تكشف عن الشخصية العربية الأصيلة بما تحمله من معاني السيادة والشرف والنضال من أجل الحياة ، والقصيدة استطاعت من خلال



<sup>(</sup>۱) ئىسىدرەن : ئردەن

<sup>(</sup>٢) للمحجرين : الذين الجنوا إلى العنسيق -

البناء الذي سارت عليه أن تحقق الوحدة الشعورية ، ومن هنا كانت هذه القصيدة خير مثال لروح العصر الجاهلي وقيمه وأخلاقه ،

وقد انحسرت بنية قصيدة الفخر حتى لم يبق للمقدمات أثر، بل وجدنا بعض الشعراء يدخلون مباشرة علي الفخر مثلما فعل "عمرو بن الإطنابة" الذي بدأ قصيدته بالفخر بقومه فيقول:

إنى من القوم الذين إذا انتدوا بدأوا بحق الله تهم النائل (۱) المانعين من الخناجار اتهم والحاشدين على طعام النازل والضاريين الكبش يبرق بيضه ضرب المجهجه عن حياض الآبل والقاتلين لدي الوغي أقرانهم إن المنيسة مسن وراء الوائسل والقائلين فيلا يعاب كلامهم يوم المقامة بالقضاء الفاصل ليسوا بأنكاس ولا ميل إذا ما الحرب شبت أشعلوا بالشاعل وهذه القطعة تمثل موقفا إنسانياً واحداً . وتعبر عن تحرية شعورية واحدة .

خلقت من الحديد أشد قلبا وقد بلي الحديد وما بليًّ بنّ وفي الحرب العوان ولدت طفلا ومن لبن المعامع قد سقيت ولي بيت عملا فلك الترب الخراعظم هيبته البيوت

وفي الفخر أبضاً يقول عنترة به شداد(١٠)

<sup>(</sup>١) الذلال : العطايا .

<sup>(ُ</sup>٢) لما خرج عنترة غاضبا من قومه لعدم اعترافهم بحريته ونسبة فيهم وألحام في بني عامر ، انتهز الأعداء الفرصسة وأغاروا علي ديار قومه ، وكانت قبيلته تهزم لولا استنجادها به ، فلسرع لنجنتهم ..

والمتتبع للقصائد التي استشهدنا بها يري أن موضوع الفخر يدخل ضمن الوحدة العامة لبناء القصيدة الجاهلية كما يري أيضاً أن طبيعة غرض الفخر تفرض علي الشاعر اقتطاع أجزاء من المقدمات التي لم يعد في حاجة إليها وبالتالي في كثير من الأحيان صارت القصيدة الفخرية قاصرة علي الفخر وحده دون مقدمات.

#### رج) الحجاء

سارت القصيدة في الهجاء على نهج قصيدة المديح باتخاذها المقدمات المآلوفة ، وإن كانت المقدمات مختصرة عن غرض المديح ؛ لأن حالة الغضب التي فيها الشاعر لم تدع له مجالا لهذه المقدمات .

ولم يقف شاعر عند هذه المقدمات في غرض الهجاء سوي "زهير بن أبي سلمي" في همزيته التي يهجو فيها "آل حصن" والتي مطلعها :(١)

عف من أل فاطمة الجواءُ فالقوادم فالجساء

فيمن فالقوادم فالحساء

والمتتبع لهذه القصيدة في ديوانه يجدها تبدأ بالوقوف على الأطلال ، ثم الغزل، ثم وصف الناقة والرحلة في الصحراء ، وقد أضاف زهير لوحة أخري في هذه المقدمة وهى لوجة الخمر ، ثم انتقل إلى غرضه الأساسي وهو الهجاء .

يقول زهير بن أبي سلمي :

<sup>(</sup>۱) بیرانه مــــ۹

وما أدري وسوف إخال أدري أقدوم أل حصدن أم نساءُ فيان قدالوا النساء مخبآت فحدق لكدل محصدة هداءُ وإما أن يقول بني مصاد إلديكم إنتا قدوم بدراءُ وإما أن يقولوا قد وفينا بدمتنا فعادتنا الوفداءُ وإما أن يقولوا قد أبينا فشر مواطن الحسب الإباء وإما أن يقولوا قد أبينا فشر مواطن الحسب الإباء وإن الحق مقطعه شلاث بمدين أونفسار أوجدلاءُ(١)

فمهالا أل عبدالله عدوا مضارى لا يدب لها الضراء أرونا سنة لا عيب فيها يسوى ببننا فيها السواء

ورغم أن المقدمة طويلة نسبيا ، فقد استغرقت نحوا من أربعة وثلاثين بيتا إلا أننا وجدناها تتصل بالمعني الذي ساقه في هجائه ، فالأطلال قد عفت من أهلها ، وصارت خرابا ، ورغم ذلك لم يستسلم الشاعر لظروف الطبيعة من رياح وأمطار ، بل جعل هذه الأمطار سببا في دبيب الحياة من جديد ، ثم يصف الناقة والرحلة في الصحراء ثم يصل إلى الغرض من القصيدة .

ومن هنا كان الهجاء دفاعا عن النفس وعن القبيلة فهو شعور إنساني يصور مقاومة الظلم، وقد سار "الأعشى" في بعض قصائده الهجائية على وتيرة شعر "زهير" فقدعنى بتلك المقدمات، وخير مثال على ذلك معلقته المشهورة: (٦)



١- ئلاث : أي ثلاث خمسال اللغار : التنافر

١- ديوان الأعش مــــ١

ودع هريرة إن الركب مرتحلُ وهل تطبق وداعا أيها الرجلُ وهل تطبق وداعا أيها الرجلُ وتستغرق المقدمات في هذه المعلقة نحوا من أربعة وأربعين بيتا ينتقل بعدها إلى الهجاء الذي يبدؤه بقوله:

أبلغ يزيد بن شيبان مآلكة أبا ثبيت أما تنفك تأتكل ؟ (١) ويتابع هجاءه المقذع في نحو من عشرين بيتا كلها تهكم وسخرية ووعيد ثم يفتخر بقومه في آخر .... القصيدة بقوله :

قد تخضب العير في مكنون فائله وقد يشيط على أرماحنا البطل<sup>(٢)</sup>
وعلى ضط الهجاء المقذع أشعار الحطيئة فهو يدخل إلى غرضه مباشرة دون مقدمات، ومن هذا القبيل هجاء الحطيئة لأمه:

> جزاك الله شرا من عجون ولقماك العقوق من البنينا تنحي فاجلسي منى بعيدا أراح الله منهك العالمينا حياتك ما علمت حياة سوء وموتك قد بسر الصالحينا

وكما كان الشاعر عند الفخر والمديع هيئة مشرقة جذابة كان عند الهجاء في هيئة قاشة مفزعة ، ولنأخذ مثالا على هيئة الشاعر عند الهجاء : ذهب لبيد وهو صبى مع أخواله إلى الملك النعمان ، وقرب الوصول تركواً لبيدا مع الإبل خارج الدينة ، وعندما دخلوا على الملك وجدوا عنده رجلا من قبيلتهم أوغر صدر الملك عليهم فاستقبلهم استقبالا سيئا وأمرهم أن يرجعوا إليه في اليوم التالى ، وعندما

ا - سالكه رسيلة الفيظ ا

٢- المير : الحمر الوحشية فاتل : عرق في الفخذ

رجعوا إلى لبيد تعجب من أمرهم ،فسألهم فعلم بما فعل الرجل معهم ، فقال الهم : خذوني معكم إلى الملك ، وفي اليوم التالي دخل معهم ، فقال الملك : من المتحدث اليوم ؟ وكان نفس الرجل الذي أوغر صدر الملك على أخوال لبيد يأكل معه ، فأشاروا إلى الصبي ، فاستصغر الملك شأنهم ثم أمر لبيدا أن يتكلم ، فقال قصيدة بدأها بالهجاء المقدع :

ارجو أبيت اللعن لا تأكل معه .........

فاشمأزت نفس الملك من الأكل مع الرجل وطرده من مجلسه ، فما هيئة لبيد عندما قال قصيدته ؟

كان لبيد يلبس ثوبا مقلوبا الصدر مكان الظهر، وقد صبغ نصف وجهه باللون الأحمر، وصنع نؤابة من شعره رفعها كقرن الشيطان، وكان ينتعل في قدمه اليسرى فرده خف، وهكذا كان يصنع الشاعر عند الهجاء، فهو يتناول العدو بسلاح الشعر، وأسلحة الحرب دفاعا عن القبيلة، وحرصا على سلامتها.

#### (د) الرئيساء

تخلصت قصيدة الرثاء في الأغلب الأعمّ من المقدمات المألوفة ؛ لأن الرثاء في حقيقته تعبير عن اللوعة والحسرة والحزن ، بل رأي الكثير من النقاد ومنهم "ابن رشيق" أن من العيب أن تبدأ قصيدة الرثاء بتلك المقدمات ، ومع ذلك فقصائد الرثاء التي بدئت بالغزل قليلة ، والمقدمة لا تتجاوز الأبيات القليلة ، وهي في كل

الأحوال بمهد بها الشاعر لذكر الميت ، وغالبا ما تشتمل أبيات المقدمة على جر يسوده الحزن والألم والشكوى والتفكير والحكمة ،

معني ذلك أن الشاعر حين يبدأ بالمقدمة يتخذها وسيلة أو جسرا للوصول إلي غرضه ، فهو لا يهتم لفراق صاحبته ، وإضا ذكر فراق الحبيبة وسيلة إلي ذكر من فجع فيهم من قومه .

# يقول لبيد في رناء أخيه إربد ،(١)

طرب الفؤاد وليته لم يطرب وعناه ذكرى خلة لم تصقب (۱) سفها ولو أنى أطعت عواذلي فيما يشرن به بسفح المذنب لزجرت قلبا لا يريع لزاجر إن الغوى إذا نهم لم يعتبب

# شم ينتقل بعد ذلك سريعا إلي الرناء ،-

فتعـزعـن هـذا وقـل في غيره واذكر شمائل من أخيك المنجبر با أربد الخير الكريم جدوده أفردتنى أمشي بقـرن أعضـبر إن الرذيــة لا رذيــة مثلــها فقدان كل أخ كضوء الكوكنبر ذهب الذين يعاش في أكنافهم ويقبت في خلف كجلد الأجرب

<sup>(</sup>۱) دیرانه مبیا ۱

<sup>(</sup>٢) عَلَهُ : صديقة لم تصقب : لم تجاوز ولم تقترب

وليست المقدمات بظاهرة عامة عند شعراء هذا العصر بل ليست بظاهرة عامة عند الشاعر نفسه فأبوذؤيب الهذلي في رثاء "تشيبة بن الحرث" يطيل في مقدمة قصيدته التي مطلعها :

هـل الـدهر إلا ليلـة ونهارهـا وإلا طلـوع الشـمس ثـم غيارهـا(۱) و في رثّاء أولاده الخمسة الذين هلكوا واحدا واحدا بسبب الطاعون الذي أصابهم في مصرعام شانية عشر لهجرة، فالقدمات في قصيدته الثانية طويلة تشمل القصيدة كلها، وهي قصيدة تتميز بروعة معانيها و عمقها و إنسانيتها و صدق عاطفتها، ففي الجزء الأول من القصيدة يصور لنا الشاعر هول الفاجعة و ما صار علية حاله بعد فقد أولاده فيقول:

أمن المنون وريبها تتوجسه والدهرليس بمعتب من يجسوع قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتدلت ومثل مالك ينفع أم ما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقسض عليك داك المضجع فأجبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني من البلاء فودعوا أودي بنسى وأعقبوالى حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع ولقد أري أن البكاء سافاهة ولسوف يولع بالبكا من يفجع

<sup>(</sup>١) غيارها : غيابها ، والمعنى هل الدهر إلا ليلة تذهب ويوم يجئ .

سبقوا هواى وأعنفوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع (۱) فغيرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع (۲) ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنيه أقبلت لا تدفع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كيل تعبمة لا تنفيع

فحواره مع أميمة كان تعبير عن الانفعالات المكبوتة في صدره ، فأميمه تلومه علي نحول جسمه وشحوبه متهمة إياه بأن سبب ذلك تقتيره علي نفسه ، وخشونة مضجعه ، متجاهلة حقيقة الأمر ، وهي هلاك أولاده الخمسة ، وفراقه لهم ورغم أنه بري أن البكاء حمق وطيش إلا أنه يعود فيقول : إن الموت يعود الإنسان البكاء ، ولا غرابه في تناقضه ؛ لأن الحدث جلل ، فالموت أقوي من كل شئ ، ثم يعطينا في النهاية صورة بشعة للموت ، فهو كالوحش الكاسر الذي إذا أنقض علي فريسته لا بستطيع أحد أن ينقذها منه .

ويتوالي تصوير حزنه وآلامه ، وسوء حالة في باقي القصيدة ، والقصيدة طويلة نوعا ما ولكنها غاية في الروعة ، فرغم تعدد أجزائها ، نجدها متماسكة يسودها جو من الانفعال الحزين .

ولو تأملنا لوحة (الحمار وأتانه) في القصيدة لن نجدها منفصلة عن غرض القصيدة ، فقد صور لذا الأتن في فصل الشتاء ، وهي نشوى فرحة لوفرة الكلأ والماء ثم صور لذا معاناتها في فصل الصيف ، وقد جف كل شئ في الصحراء حتى إذا

(۲) غیرت : بقیت ناصب : تو نصب وتعب



<sup>(</sup>۱) هسوی : هوای آي ماتوا قبلي اعتفوا : آسرعوا تخرموا : لخلوا واحدا

عثرت علي الماء ودخلها شئ من الفرح صرعتها أسهم الصائدين، وهكذا بموت الحيوان في قصيدة الرثاء وتكتب له النجاة في قصائد المديح والفخر.

وإذا تتبعنا رثاء الخنساء لأخيها صخر نجد أنها لا تغتتع مراثيها بتلك المقدمات ؛ لصدق عاطفتها ، وعمق أحاسيسها ، فقصائدها في رثاء أخيها سَتلئ بالحزن واللوعة نقول ،

يــذكرنى طلــوع الشــمس وأذكــره لكــل غــروب شمــسِ مــــــــخرا

ولولا كشرة الباكين حول علي إخوانهم لقتلت نفسي وترشي أخاها صغرا في قصيدة أخري فتقول ،

أعسيني جسودا ولا تجمسدا الا تبكيسان لعسخر النسدي ؟ الا تبكيسان الجرئ الجميل الا تبكيسان الفتسى السسيدا ؟ طويل النجاد ، رفيع العماد سنساد عشسيرته أمسردا(١) إذا القسوم مسدوا بأيسديهم إلى المجسد مسد إليسه يسدا فنسال السذي فسوق أيسديهم مسن المجمد ثم مضى مصعدا ترى الحمد بهوى إلى بيته يرى افضل الكسب أن يحمدا(١)

آمود : ام تثبت لميته بيود : يموع

<sup>(</sup>۱) النجاد : حمائل السيف (۲) العبد : الثناء

ولقد استطاعت الخنساء في مقطعاتها الرثائية أن تحقق الوحدة العضوية بمفهومها الحديث ، وليست هي وحدها التي نهجت هذا النهج وإنما تجد الكثرة الكائرة من قصائد الرثاء تنحو هذا المنحى ، والأمثلة على ذلك كثيرة .

معني ذلك أن قصيدة الرثاء في أغلبها لم تسلك في بنيتها المسلك الذي رأيناه في قصيدة المديح لأن الشاعر في قصيدة المديح كان يهتم بالقدمات إظهارا لما تضفيه الطبيعة على الإنسان العربي من صلابة وإباء وشمم ، فإذا كانت ظروف الحياة قاسية فلن يتحمل العيش فيها إلا الإنسان القوى الصلب الذي يستطيع أن يتغلب على كل صعاب الحياة ، ولكن في قصيدة الرثاء نجد المقدمات تكاد تختفي شاما أو اختفت تماما كما في شعر الخنساء وفي شعر فاطمة بنت الأحجم الخزاعية وغيرهما.

# هـ) الوصــف

يعد الوصف جزءا لا يتجزأ من موضوعات القصيدة في العصر الجاهلي، فالشاعر الجاهلي نظر إلي الطبيعة ووصف كل ما وقعت عليه عيناه من نباتات وحيوانات وديار وأطلال وأمطار وسماء ونجوم، فنراه يسجل كل شئ يشاهده، وتعد لوحة الوصف من الأغراض الرئيسة في قصيدة المديح والفخر، تختفي في قصائد الرثاء وتنحسر في قصائد الهجاء، ومع ذلك فهناك قصائد كاملة أفردها الشعراء للوصف مثل قصيدة "امرئ القيس" في وصف المطر:

دسة هطالاء فيها وطف طبق الأرض تحسرى وتدر(١)

تضرج الودق إذا ما أشحذت وتواريسه إذا مساتشستكر
والشاعر يصور المطروه وينهمر حتى يعم الأرض من حوله والقصيدة في

ديوانه صـ ١٤٦ وبعدنا عن اللغة لا يجعلنا نتهم ألفاظ القصيدة بالصعوبة والتعقيد.

وديوان الحماسة لأبي تمام تكثر فيه المقطوعات الخالية من المقدمات ، والتي تنفرد بموضوعات الوصف ، وقد شمل الوصف بعض القصائد الطوال مثل معلقة امرئ القيس فهو قد بدأها بالوقوف علي الأطلال ، ثم يتحدث عن رحيل الأهل ، ويصف الأماكن التي رحلوا عنها ، ويبرز الخراب الذي غلب عليها ، فهو يسترجع الماضى في أسلوب قصصى جذاب :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل يسقط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح والمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل تسري بعسر الأرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حسب فلفل كاني غداة البين حين تحملوا لدي سمرات الحى ناقف حنظل وقوفا بها صحبى على مطبهم يقولون لا تهلك أسبي وتجمل والملاحظ في هذه المقدمة أن الشاعر اتخذ من الخراب ما يجدد به الحياة .

فالأماكن التي هجرها أصحابها قد قامت فيها حياة أخري هي حياة هذا الحيوان من الظباء ، ويوضح أن عوامل الفناء لم تقدر على إخفاء ديار أحبته ، ...

<sup>(</sup>۱) الوطف : الدنو من الأرض للجبق الأرض : تعمها تسسير : يكثر مالها تعرى : تعمد إلى الأمكنة وتبيت فيها

وقد تنوعت ذكريات الشاعر في معلقته فهو يذكر "أم الحويرث" و "أم الرياب" و "عنبزة" ابنة عمه ، ومن كان معها من "العذاري" كما يذكر غيرهن من النساء ، وقد وصف الشاعر في أبيات الغزل جمال صاحبته فوصف شعرها ، وعينيها ، وجيدها ، وخصرها ، ويديها ورائحتها ، وإن كان الوصف في الشعر الجاهلي حسبا إلا أن الشاعر جمع بين الصفات الحسبة والروحية بقول ،

تضى الظلام بالعشاء كأنها منارة ممس راهب متبتل وتضحى فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل تم يصف الشاعر توتره وضيقه فيصوره بطول الليل وظلمته مرة ، وفي موج البحر مرة ، وفي البعير الذي أردف أعجازا وناء بكلكله مرة ثالثة :

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بانواع الهمدوم ليبتلي فقلت لمه لما شطى بصلبه وأردف أعجمازا ونماء بكلكل ألا أنجلى الا أيها الليل الطويل ألا أنجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل فبالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل ثم ينتقل الشاعر إلي وصف حصانه ، فيصفه بطائفة من التشبيهات ، وكأنه بهذه الصفات الأسطورية ينتصر لنفسه :

وقد أغتدى والطير في وكناتها بمنجسرد قبد الأوابد هبكل مكر، مفر، مقبل، مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل له أيطلاظبى وساقا نعامة وإرضاء سرحان وتقريب تتفل

ثم ينتقل إلى وصف الغيث وكأنه في تصويره للطبيعة الثائرة يصور توتره الذي يعيشه ...

والمتبع لهذه القصيدة يجد أن الشاعر ما أنشأها إلا لغرض الوصف، والشعر الجاهلي به الكثير من قصائد الوصف ومن التصوير الرمزي أو الإيحاثي ما بمثل انتصار الإنسان على كل مصاعب الحياة.

من هنا نري أن الوصف من الأغراض الرئيسة في القصيدة الجاهلية ، فقد تكون القصيدة كلها من أجل الوصف مثل قصيدة امرئ القيس في وصف المطر، وقد يأتي الوصف ضمن أغراض القصيدة ، وقد يشمل كل أغراض القصيدة كمعلقة امرئ القيس ، وقد تأتى قصيدة الوصف بلا مقدمات .

### (ر) الغزل

لقي الغزل عناية كبيرة عند الشعراء الجاهلين ! لذلك جعلوا المرأة محور حديثهم ، فذكروا محاسنها وصفاتها وسحرها ، وجعلوها أول موضوع في قصائدهم ، وإن سبقها ذكر الأطلال ، ومع ذلك فهناك غزلية انفردت بذاتها ، ولم يكن افتتاح القصيدة بالغزل ، أو بالوقوف علي الأطلال عفويا ، وإضا هو التزام شعري يأخذ أشكالا معينة عند كل غرض ، ففي المديح رأينا المقدمات تأخذ شكلا غير الأمور التي يتحدث عنها في الهجاء ، وأيضاً غير الأمور التي يتحدث عنها في الرثاء وهكذا في سائر الأغراض ، وكذلك بينا أن المقدمات كاملة في قصيدة المديح ، تنحسر عند

الفُخر أو الهجاء وتتلاشي في الرثاء ، كما وضحنا من قبل ، وقد انفردت بعض المقطعات القصيرة بالغزل وحده دون أي غرض آخر

#### كقول الشاعر،

وقفت للبلي بالملا بعد حقبة بمنزلة فانهلت العين تدمع وأتبع ليلي حيث سارت وودعت وما الناس إلا آلف ومودع كمأن زماما في الفؤاد معلقا تقود به حيث استمرت فأتبع وكمال آخر ،

فبارب إن أهلك ولم تروهامتى بليلى أمت لا قبر أعطش من قبرى
وإن أك عن ليلي سلوت فإنما تسليت عن يأس ولم أسل عن صبرى
وإن يك عن ليلي غنى وتجلد فرب غنى نفس قريب من الفقر
والمقطعتان السابقتان انفردتا بالغزل، وهما سِتْلان موقفا إنسانياً لكل
شاعر منهما، ولنتأمل غزل الأعشى في صاحبته تقريرة ،

ودع هريرة إن الركب مرتصل وهل تطيق وداعها أيها الرجل غيراء فرعاد مصقول عوارضها ششى الهوينا كما بهشى الوجى الوحل (١) كأن مشيتها من بيت جارتها مرالسحابة لا ريت ولا عجل تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريع عشرق زجل (٢)

 <sup>(</sup>۱) غــراه: بيضاه فرعاه: طويلة الشعر محقول: مجلو ومندق عوارضها: أسنانها الوجي: من رقت قدم من كثرة المشي.

<sup>(</sup>٢) عشرة : شجرة تحدث صوتا مع الربح زجل : له صوت

#### 

لبست كمن يكره الجيران طاعتها ولا تراها السرالجار تختتال (۱)
يكاد يصرعها السولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل (۲)
إذا تقوم يضوع المسك أصورة والزنبق الورد من أردانها شمل (۲)
ومه هذا الدرب غزل امرئ القيس :

أفاطم مهالا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجملي أغرك منسى أن حبيك قياتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل

وهكذا رأينا أن المقدمات الغزلية تمتزج بروح البطولة والقوة ، وهي تبين أهمية وجود المرأة في حياة العربى ، فهي موطن سعادته ، ومركز تفكيره ، ومخزون ذكرياته ، وهي النسمة التي تلطف عليه صعاب الحياة ، وقوة الموت ، وقلنا بأن هذه المقدمات طالت أحياناً ، وألغيت أحياناً أخري حسب الغرض العام للقصيدة ، وقلنا بأن هذه المقدمات لم تكن منفصلة عن القصيدة ، بل كانت انتقالا رائعاً نحو الغرض من إنشاء قصيدته .

وعموماً فمعظم الأدب الجاهلي عندما يقترب من المرأة يقترب منها جسداً فيبدأ بالشعر الفاحم ثم ينتقل إلى العينين ثم الجيد ثم الصدر النافر والخصر الدقيق والعجز الثقيل حتى يصل إلى الساقين الممتلئتين كوصف الأعشى لهريرة في معلقته ، وامرئ القيس لحبوبته ،

شعل: بشمل ما حوله.

<sup>1 - &</sup>lt;u>تخت ل</u> : تقسم في خفية.

٢-يسرعها: يقتلها.

۲ - يعنب و ع : يقوح -

أصورة : رائعة النسك

ومع ذلك كان هناك من الشعراء من عرفوا العفة ، والإخلاص في الحب مثَّل المرقش الأكبر وحبيبته اسماء ، والمرقش الأصغر وحبيبته فاطمة والمخبل العبدي وحبيبته ميلاء ، وعبدالله بن العجلان وهند ، وقيس بن الحدادية ونعم وغيرهم وغيرهن ، وقد وضع هؤلاء الشعراء المرأة في منزلة عالية ، فهي جمال خالص ، ملائكية خالصة حتى لتوشك أن تكون روح الحياة وجوهرها.

# يقول المرقش الأكبر ،-

قل لأسماء أنجزى المعادا وانظري أن تسزودي منك زادا أينما كنت أوحللت بأرض أوبالاد أحبيت تلك البيلايا إن تكوني تركت ربعك بالشام وجساورت حمسيرا ومسرادا فارتجى أن أكون منك قريبا واسسالي القاصدين والسوّرادا وإذا ما سمعت من نحو أرض بمحسب قدمات أو قيسل كسادا فأعلمي غير علم شك بأني ذاك وابكسي لمصفد أن يقسادا

ويقول عروة به حزام ١-

على كبدى من حب عفراء قرحة وعيناي من وجد بها تكفان فعفراء أرجى الناس عندي مودة وعفراء عنبي المعرض المتواني كأن قطاة علقت بجناحها على كبيدي من شيدة الخفقان حعلت لعراف اليمامية حكمية وعبراف نجيد إن هميا شيفياني

فقالا: نعم تشفى من الداء كله وقاما مسع العسواد يبتدران فما تركا من رقية يعلمانها ولا سلوة إلا وقسد سسلياني وقالا: شفاك الله والله مالنا بماضمنت منك الضلوع يدان وإنى لأهوى الحشر إذ قيل أنني وعفراء يسوم الحشر ملتقيان

ومع ما في القصيدتين من سمو وعفة وإخلاص للمحبوب ، فقد تحققت فيهما الوحدة الشعورية وبالتالي خلت من كل أغراض القصيدة الجاهلية وما اتهمت به من تفكك ، ويذلك صارت قصيدة الغزل تجول في غرض واحد وهو الغزل.

الفصل الثاني :

# النشر الجاهلي

اتفق القدماء على أنه كان للعرب الجاهليين نثر فنى ، وأن هذا النثر الفنى كان أكثر وأغزر من الشعر ، ولكن الرواة لم يحفظوا منه سوى النذر اليسير ، ومع ذلك أري أ/ن الشعر أسبق من النثر لأن الحادى في الصحراء عندما كان يركب بعيره أو يسير خلفه يرتجل بعض الأبيات التي يتغنى بها على إيقاع حركة البعير وعلى ضرب خفه بالأرض ، ..

ومما لا شك فيه أن العرب الجاهِليين كان لهم نثر منذ عصور قديمة ، ولكنه لم يرتقي إلي مستوي النثر الغنى ، فالنثر إذن متأخر العهد بالقياس إلي الشعر ، وحسبك أن تنظر إلي حضارة مكة والطائف والمدينة ، فقد كان أهلها يتخذون الكتابة في أغراضهم التجارية والاقتصادية كما كانوا يتصلون باليهود والنصارى والفرس ومملكة الحيرة ومملكة الغساسنة ، وكانت هذه الاتصالات تدعوهم إلي التفكير والرؤية ، كما كان لهم ألوان أخرى من العلوم كعلم الفلك والطب وغير ذلك ويكفينا هذا ليكون لهم نثر .

ولا نستطيع أن ننسى ما فعله الرسول ﷺ مع أسرى بدر لتعليمهم القراءة والكتابة للمسلمين ، معنى هذا أن النثر كان موجودا ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها الخطب التي كانت تقال عند كسرى أو في سوق عكاظ أو في عقود الزواج ، أو عند تعبئة الجيش للحرب، وظاهر الأمر أنه كان للخطب سنن خطابية ، وللمحاورين

سنن في الحوار ، وظاهر الأمر أيضاً أنه كان لهم سنن في النثر نلمحها في خطب قس بن ساعدة ، وسهبل بن عمرو وغيرهما ، كما نلمحها في أحاديث النبي على وفي أحاديث الخطباء من الصحابة ، فما هي الخطبة ؟ وما أجزاؤها ؟

إنا تأملنا الخطبة نجد أنها فن مخاطبة الجماهير للإفهام والإقناع والاستمالة، وأجزاؤها المقدمة، فالموضوع، فالخاشة، وإذا تساءلنا كيف تحقق أهدافها ؟

وللإجابة بإيجاز: من خلال وضوح الألفاظ والعبارات واستخدام أدوات التوكيد، والتنويع بين الإنشاء والخبر، وبالموسيقا النابعة من السجع والجناس، وبالتصوير ويجودة الإلقاء، وتحسين الصوت، ولطف الإشارة، ومن أهم فنون النثر الجاهلي:

## (أ) الخطابة

وهي فن مخاطبة الجماهير للإقناع والامتاع وأجزاء الخطبة هي : المقدمة والموضوع والخاشة وأهم خصائصها :-

- ١- سهولة الألفاظ ووضوح العبارة.
  - ٢- قصر الفقرات.
- ٣- تنوع الأساليب بين الخبر والإنشاء.
- المبل إلى الإطناب بالتكرار والتوكيد والتفصيل والتوضيع.
- الإقناع بالحجج والبراهين من خلال الأبلة الخطابية والواقعية.

٦- الإمتاع بروعة التصوير وجمال التعبير.

٧- يغلب عليها طابع الرد للحكم والخواطر المتناثرة فيها.

- وقد ساعد علي رقى الخطابة في العصر الجاهلي ما يلي :-
  - ١- حرية الرأى في إبداء القول.
  - ٢- الفصاحة والقدرة على التعبير.
- ٣- كثرة الدواعي والمناسبات كالحروب والسفارة والإصلاح والنواج ولا نستطيع أن ننسى خطبة أبى طالب عندما تقدم لخطبة السيدة خديجة رضى الله عنها - للنبي ﷺ.

# ومه امثلة الخطابة خطبة قس به ساعدة التي قال فيها ا

"أيها الناس . اسمعوا ، وعوا ، إنه من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت . ليل داج ، ونهار ساج ، وسماء ذات أبراج ، ونجوم تزهر ، ويحار تزخر ، إن في السماء لخبرا ، وإن في الأرض لعبرا ، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا هناك فناموا ؟ يا معشر إياد : أين الآباء والأجداد ؟ وأين الفراعنة الشداد ؟ الم يكونوا أكثر منكم مالا ، وأطول آجالا؟ طحنهم الدهر بكلكله ، ومرّقهم بتطاوله " .

وقد كان لكل خطبة مكانها المناسب ، وزمانها المحدد ، ودورها في نقل خبرة الآباء للأبناء والحكماء لجماهير الناس ، وخطبة "قس" ألقيت هي وغيرها في سوق عكاظ الذي كان يعقد كل عام مع بداية هلال ذي القعدة ، ويستمر عشرين يوما

ينشد فيه الشعراء شعرهم، ويلقي فيه الخطباء خطبهم، ويحكّمون في شعرهم أو نترهم كبار شعرائهم، وكان النابغة الذبياني وغيره بفصلون في تلك القضايا، ويشهدون للمتفوق في تلك الفنون،

وقد كثر في الخطبة السجع والجناس والازدواج والطباق والصور الجمالية . وتلك سمات الخطبة في ذلك العصر.

### (ب) الوصية

وهي قول صادر من مجرب خبير بالحياة يقوله لمن هو دونه في التجرية ولها خصائص منها :

۲– الميل إلى السجع .

١- سهولة اللفظ.

٤- تشتمل على الحكم.

٢- قصر الفقرات.

#### مثال للوصية:

وصية أم لابنتها لأمامة بنت الصارت تقول فيها: "أى بنية ، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك ، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه ، ولكن النساء للرجال خلقن ، ولهن خلق الرجال .

أي بنية ، إنك فارقت الجوالذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلي وكرام تعرفيه ، وقرين لم تألقيه ، فاحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا . أما الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة ، وحسن السمع له والطاعة . وأما الثالثة والراحة: فالتفقد لمواقع عينه وأنفه ، فلا تقع عينه علي قبيح ، ولا يشم منك إلا أطيب ربح . وأما الخامة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه ، فإن تواتر الجوع ملهبة ، وتنغيص النوم مغضبه . وأما الساحة والثامنة: فالاحتراس لما له ، والإرعاء علي حشمه وعياله ؛ وملاك الأمر في المال حسن التقدير ، وفي العبال حسن التدبير . وأما الناسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ، ولا تفشين له سرا ، فإنك إن خالفت أمره ، أو غرب صدره ، وإن أفشيت سره لم تأمنى غدره ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما ، والكابة بين يديه إن كان فرحة .

والوصية كما تبدولنا تبين دور المرأة في الحياة الاجتماعية ، فهي خبيرة مجربة تقدم نصحها لابنتها بطريقة لبقة ، وبأسلوب رقيق ،

وكما يقول الإمام الشافعي: "من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه".

وفي الوصية التزمت أمامه بالسجع والازدواج والطباق والجمل القصار، ونوعت بين الأساليب الخبرية والإنشائية فبالتالي نفذت وصيتها إلى قلب ابنتها.

## رج) الأمثال

وهي قول يوجز سائر علي الألسنة له مورد ومضرب قبل في حادثة حقيقية أو خيالية وأهم كتب الأمثال ،

- ١- مجمع الأمثال للميداني.
  - ٢- المستقصى للزمحشري.
- ٣- جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري.
  - وتتبيز الأمثال بد،
  - ١- إيجاز اللفظ.
  - ٢- قوة العبارة.
  - ٣- دقة التشبيه.
  - 3- سلامة الفكرة.
- والأمثال تعد 'صوت الشعب' للأسباب النالية :-
  - ١- ارتباطها بالديئة وما فيها من حرب وسلم.
  - ٣- تعبيرها عن صفات العربي وأخلاقه وعاداته .
- ٣- تعبيرها عن طرق تفكيرهم ، ودقة ملاحظتهم ؛ لذلك كانت الأمثال تعبيرا
   عن البيئة وما يحدث فيها من تغير وتطور. ومورد المثل هو الحالة
   المشابهة للحادثة التي قبل فيها المثل لأول مرة ، ومن أمثلة ذلك :

# 

مورره: كنان العرب يخرجون جماعات لصيد الطيور، فإذا اختبدوا لها تحت الأشجار التزموا الصمت والحذر وكان على رءوسهم الطير.

مضربه ، يقال لكل جماعة من الناس تجلس في سكون وصمت ؛ ولذلك قال

البلاغيون ، كل مثل استعارة تمثيلية إلا ما ليس له مورد فهو تشبيه .

- وقد وضحت ملامع البيئة في المثال السابق لما يلي :-
  - ١- كثرة أنواع الطبور في البيئة الصحراوية .
    - ٢- مهارة العرب في الصيد.
    - ٣- كثرة الأشجار في البيئة العربية .
      - 3- خروجهم في جماعات للصيد.

#### (۲) رجع يخفي حنين

مورره ، ركب أعرابي ناقته وذهب إلي السوق لشراء حذاء من إسكا في اسمه "حنين" فساومه الأعرابي ، وفي النهاية لم يشتر الحذاء ، فأخذ حنين فرده من الخف وألقاها في طريق عودة الرجل الذي قال حين رآها : ما أشبه هذه بخفي حنين ، لو كانت الثانية معها لأخذتها وكان حنين قد وضع الثانية بعدها بمسافة فلما رآها الأعرابي ترك ناقته وعاد ليأخذ الفردة

الأولي ، فسرق حنين ناقته وهرب بها ، فعاد الأعرابي بالخفين ، ولما سأله قومه : بم رجعت ؟ قال : رجعت بخفي حنين ، مضرب المثل :

يقال في موقف من يرجع بالخيبة والفشل.

وقد وضحت ملامع البيثة في المثال السابق وهي :-

١- كثرة المساومات في البيع والشراء.

٢- جشع التجار واستغلالهم.

٣- معرفة صناعة الأحذية .

ورغم ما في هذا المثل من أساليب خسيسة لإيذاء الناس ، إلا أنه صار مضربا لكل من لا يحقق النجاح رغم تباعد معني المثل عن هذا الأمر.

#### (۳) جزاء سنمار

مورره ، استعان النعمان بسنمار المهندس الرومي ليبني له قصرا فريدا ، فلما أشه له ألقي به الملك من أعلي القصر حتى لا يبنى قصرا مثله لغيره .

مضربه ، يقال لمقابلة الإحسان بالإساءة .

- وقد سداهم المشبل في توضيع ملاسع البيئسة العربيسة في ذلسك
   العصر وهي ،-
  - ١- تشبه الملوك العرب بالأعاجم في بناء القصور.
    - ٢- أنانية الملوك وأثرتهم.

٣- ميل بعض الملوك إلى الظلم والاستبداد.

وهذا يذكرنا بقول بلقيس في سورة النمل: "قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ، وكذلك يفعلون".

والشئ الملفت للنظر كيف يتسم الحاكم بالخسة والغدر ومقابلة الإحسان بالإساءة والبناء بالهدم ؟!!

#### (٤) خذ الرفيق قبل الطريق

#### مورد المثل ،

سأل أب ابنه المسافر عمن سيصاحبه في رحلته ، تأجابه و لا أحد معللا ذلك بأنه سيسلك أوضع الطرق ، نقال أبره ، خذ الرفيق قبل الطريق .

#### مضرب المثل :

يقال لمن يريد السفر دون أن يستعين برفيق وقد أعجبني في هذا المثل إيجابية العربي ، ودور الآباء في نصح الأبناء ، لأن الجديد في حاجة إلى خبرة القديم .

- وقد ظهرت ملامع البيئة في هذا المثل كالآني ،-
  - ١- ضرورة الإعداد للرحلة.
    - ٢- نصح الأباء للأبناء.
  - ٣- دور الأب في الحفاظ على حياة ابنه.

٤- طبل الطرق وكثرة أخطارها وكلنا يتذكر رحلة سلمان الفارسي من فارس إلي المدينة وكيف كادله المسافرون معه في الرحلة ، وكيف سلبوا متاعه ، وباعوه عبدا ليهودي بالمدينة .

#### (٥) إنك لا تجنى من الشوك العنب

مورد المثل ، لما رأى صبى أباه يغرس شجرا فأشر عنبا ، ظن أن كل ما يغرس يثمر عنبا فغرس شجرة شوك وانتظر.

نقال له أبره : إنك لا تجنى من الشوك العنب مضرب المثل : يقال لمن يرجو المعروف في غير أهله .

# ونظهر في المثل ملامع البيئة العربية وهي ١-

- ١- كثرة الشوك والعنب في بيئتهم.
- ٣- وجود من يقابل الإحسان بالإساءة.
- ٣- وجود من يفعل الشروينتظر الخير.

## (د) الحكم

وهي أقوال موجزة مشهورة صائبة الفكرة ، رائعة التعبير تتضمن معنى مسلما به يهدف إلى الخير والصواب.

#### اسباب انتشارها :

١- اعتماد العربي على التجربة.





٣- نفاذ بصيرته ، وصفاء قلبه ، وتمكنه من اللغة قولا واستيعابا .

وتعد الحكم صوت العقل ؛

لأنها تنبع من الخبرة والتجرية وهذا يقتضي التامل والتفكير والموازنة بين الأمور واستخلاص العبرة منها .

- ولنتأمل بعصه الحكم وما تتسم به مه روعة التعبير ١-
- أمصارع الرجال تحت بروق الطمع والحكمة هذا دعوة إلي القناعة فعاقبة الطمع الهلاك .
  - "أول الحزم المشورة".
     وهى دعوة إلى استشارة الأخرين للوصول إلى ضبط الأمور.
    - ٣. "اترك الشريتركك".

وهي دعوة إلي البعد عن كل أسباب الشر كأصدقاء السوء.

أرب ملوم لا ذنب له!
 وهى دعوة إلى التحقق من الأمر قبل اتهام الأبرياء.

# منان العدد مسموري في منتلف العدد مسموري في منتلف العدد مسموري في منتلف العدد مسموري في منتلف العدد مسموري في م أهم نتائج الفترة الجاهلية

وقبل أن ننتقل إلي فترة جديدة من تاريخ الأدب كان لزاما علينا أن نحدد أهم نتائج الفترة السابقة من تاريخ الأدب الجاهلي شعره ونثره ، وهذه النتائج تكشف لنا أن الشعر "ديوان العرب" ؛ لأن فيه تتمثل الحياة الجاهلية بكل عاداتها وأعرافها وحمقها وطيشها وحكمتها ومثلها العليا ، بل ويصور لنا إحساس العربى وهو يجابه مشاكل حياته اليومية ، وكذلك يصور حياته الخاصة من حب وخصام ونزاع ووئام ، ولم يكن الشاعر الجاهلي أو الناثر الجاهلي ببعيدين عن معين الثقافة فقد كانا علي قمة المثقفين إذ عليهما أن يعرفا ما يحمد ، وما يعاب ، ويعيا التاريخ القبلي والحوادث وأيام العرب ، ولو نظرنا إلي شعر الأعشى مثلا أو شعر النابغة العرفذا دور الثقافات التي كانت سائدة في عصريهما في إثراء الوجدان وفي تعميق نظرتهما إلي الأشياء ، وفي تميزهما برجاحة العقل ، وتأصيل كل معاني الكرم والوفاء والإخلاص .

وقد النزم شعراء هذه الفترة بقبيلتهم فهم يناصرون قومهم ويسخرون السنتهم للدفاع عنهم، ويعملون جاهدين علي إصلاح ذات بينهم وإيثار العفو والصفح فيما بينهم فإنا انتهكت حرمات القبيلة، وتطاول عليها متطاول هددوا وثاروا ونالوا حتى من كسرى نفسه، ومعركة "ذى قار"، ومقتل عمرو بن هند خير مثال علي ما نقول، وبذلك نستطيع أن نقول: إن الشعر قد صور لنا حياة العربي بكل ما فيها من متناقضات، وقد حفظ لنا التاريخ الأدبي الكثير من نصوص الشعر، ولم يصل

النثر إلي هذه المنزلة لقلة ما وصل إلينا منه ، ولاختصاص الشعر بأبواب لم يطرقها النثر.

والناظر إلى الشعر الجاهلي لا يحق له أن يقيسه بمقاييس النقد الحديثة ، وإنا يجب أن ينظر إليه بعيون أصحابه وآذانهم ، ولن تكون مشاركتنا وفهمنا للاتجاهات الفكرية والعاطفية عند الشاعر الجاهلي إلا إذا أحسنا فهمه ، وتعاطفنا معه ، ويهذا نستطيع أن نقدر القيمة الكاملة للشعر الجاهلي ، بل ونستطيع أن نحقق أكبر قدر ممكن من المتعة والفائدة .

وعموما القصيدة الجاهلية تحققت فيها الوحدة المعنوية كما يقول الدكتور طه حسين ، وتحققت فيها وحدة الجوالنفسي كما بيّن الكثير من النقاد ، وإذا نظرنا من زاوية الإبداع نجد هذا الشعر – كما يقول الدكتور سامي منير (۱) "بناء شعريا من نوع مختلف ليس متهدما كما يخيل إلينا إذا نظرنا إليه بالنظرة الغربية بل له انسجامه الخاص الذي لا بمجه ذوقنا إذا أحسنا تفهمه ، والتعاطف معه".

وإذا تأملنا الألفاظ التي استخدمها الشاعر الجاهلي في المقدمات الطلابة مثل:
عفت الديار، درست الدمن، أمحت الرسوم، الحياة تفنى، نحت جبر القضاء،
ظلم المنية، خبط عشواء، الموت قريب، الدهر العاتى، نجد أن الحياة الجاهلية
ملأت عقل وقلب العربي، ورغم تشاؤم المقدمات الطلابة أو الرحلة في الصحراء
القاحلة، أو البكاء على الأطلال، أو حزنه لفراق الأحبة، فهو يقبل على الحياة،

وكأن ما يحدث من صعاب وآلام حافزله لاستكمال رحلة الحياة بجرأة أكيدة ، ونشاط جديد ، وعزم جديد ، وقد بلورت أشعار "طرفة بن العبد" فلسفة

# العربي في الحياة نيقول ،

أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة

وما تنفد الأيام والدهر بنفد

وهكذا أحس العربي في العصر الجاهلي بحتمية الموت ، ورأى رأي العين ما يفعله القدرية ، وكان إحساسه بذلك قويا ، جعله يتحمل قسوة الحياة في صبر وجلد، فهم يؤمنون بهذه الحياة الدنيا ولا يؤمنون بغيرها فينفعلون بها ، وبما يحدث فيها قبل أن تطويهم الأرض بسكنها الأبدى .

يقول الأسود به يعفر مترجما ذلك ،

فاذا النعسيم وكسل مسا يلسهي بسه

يومسا يصمير إلسي بلسي ونفساد

# الباب الثاني عصر صرر (لإسلام

الفصل الأول:

## الشسعر

يعتبر بعض الأدباء أن العصر الإسلامي شامل لعصر صدر الإسلام وعصر الدولة الأموية ، وذلك بسبب عدم وجود فرق شاسع بين شعراء هذين العصرين ، وقد أطلق النقاد علي الشعراء الذين عاشوا قبل الإسلام وبعده بالشعراء المخضرمين ، وعلي الذين ولدوا في الإسلام بشعراء العصر الإسلامي .

ومن الشعراء المخضرمين حسان بن ثابت ، والخنساء وكعب بن زهير، والحطيئة ، وعبد الله بن رواحة وغيرهم ممن يطلق عليهم لفظ المخضرمين ، وقد سبق لنا الحديث عن القصيدة الجاهلية وقلنا بأنها في أغلبها تتكون من عدة أغراض تبدأ بالقدمة الطللية أو الغزل أو وصف الخمر ، وقلنا كيف تغير مفهوم هذه المقدمات فاختصرت أحيانا ، وحذفت أحيانا أخري ، ونضيف إلي ذلك أن معظم ما قلناه في هنا الشان ينطبق أيضاً على الشعر في العصر الأموى فقد خلت قصائد الرثاء والغزل وشعر الأحزاب السياسية من المقدمات .

يقول حسان به تابت في رئاء اخيه خبيب :

یا عین جودی بدمع مثك منسكب

وأبكى حبيبا مع الفادين لم يـؤبـِ

صقرا توسط في الأنصار منصبه

حلوالسجية محضا غير مؤتشب



قد هاج عيني على علات عبرتها

إذ قبل قد نص عن جذع من الخشب

بأبها الراكب الغادي لطيته

أبلغ لحيك وعيدا ليس بالكذب

بنى فكيهة إن الحرب قد لقحت

محلوبها الصاب إذ شرى لمحتلب

فيها أسود بنى النجار يقدمهم

شهب الأسنة في معضوضب لجب

والقصيدة تنعى "خبيبا" وتتوعد بنى فكيهة بالحرب التي لن تبقي ولا تذر، وهو يفخر بقومه بنى النجار ويصفهم بالأسود، وقد حذف حسان المقدمة الطللبة، ووصف الناقة، ووصف الرحلة ؛ لأن ما يشغل فكره ووجدانه هو حزنه علي خبيب وتوعده لبنى فكيهة، وإشادته بقومه، وهذا الحذف كثر كماقلنا في قصائد الرثاء في العصرين الجاهلي والإسلامي،..

وفي قصيدة أخرى لحسان بن ثابت بمدح فيها رسول الله ي تحت عنوان "اسم النبي" يقول قيما ،

أغسر عليسه مسن النبسوة خساتة

مسن الله مشسهود يلسوح ويشسهدُ

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه

إذا قال في الخمس المؤذن أشهدُ

وشلق للله ملين اسملله ليُجلله

فبذو العبرش محملود وهبذا محمية

نبى أتانا من بعدياس وفترة

من الرسل والأوثبان في الأرض تعبيدُ

فأمسى سيراجا مستنيرا وهادينا

يلسوح كمسا لاح المسقيل المهنسد

وأنخرنا نسارا ويشسر جنسة

وعلمنا الإسلام فسالله نحمد

وأننت إلنه الخليق ريسي وخيالقي

بذلك منا عميرت في النياس أشبهدُ

تعاليت ربُّ الناس عن قول من دعا

ســواك إلهــا أنــت أعلــي وأمجــدُ

ليك الخليق والنعمياء والأمير كليه

فإيساك نسستهدى وإيساك نعبسد

والقصيدة إذا تتبعناها نجدها تتميز برقة اللفظ ووضوح المعاني ، وقد تخلص الشاعر فيها من المقدمات ، وانتقل إلى غرض المدح مباشرة ؛ لأن السياق لا يتحمل

سير القصيدة على نسق الشعر القديم ، وقد وضح في القصيدة تأثر الشاعر بمعاني وألفاظ القرآن الكريم ، وإذا بحثنا في الألفاظ نجد أنها لا تحتاج إلى معجم يفك ما استغلق من معان كما في قصيدة "أبكى خبيبا" بما جعل النقاد يتهمون "حسانا" بأن شعره في الجاهلية أجود منه في الإسلام ، وهذا أمر فيه نظر ؛ لأن جودة اللفظ تتحقق حين يوضع في مكانه ولا يستطبع لفظ آخر أن يحل محله .

ومن الشعراء المخضرمين أيضاً "كعب بن رهير" توعده الرسول ي حين أرسل إلي أخبه "بجير" ينهاه عن الإسلام ، ولما بلغ النبي ذلك توعده ، فبعث إليه أخوه يحذره من غضب النبي و فقدم على رسول الله في المدينة وبعد صلاة الفجر قام فسلم على الرسول وأنشده قصيدته "بانت سعاد" وهي في مدح رسول الله و بدأ القصيدة على الرسول وأنشده قصيدته "بانت سعاد" وهي في مدح رسول الله و بدأ القصيدة مقوله ،

يانت سعاد فقلبي اليوم متبول

متديم إثرها لم يفد مكبول

ومنا سنعاد غنداة النبين إذ رجلوا

إلا أغين غضيض الطرف مكحول

هيفياء مقبلية ، عجيزاء ميدبرة

لا يشتكي قصر منها ولاطولُ

تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت

كأنه منهل بالراح معلول

ثم ينتقل بعد المقدمة الغزلية إلى وصف الناقة متحدثًا عن قوتها وضخامتها وسرعتها :

أمست سعاد بأرض لا يُبلغها

إلا العتساق النجيبات المراسيلُ

ولسن يبلغهسا إلا عسدافرة

لها علسى الأين إرقال وتبغيلُ

ويظل يعدد صفات الناقة في أكثر من عشرين بينا ، ثم يتحدث بعد ذلك عن الوشاة ، وما قالوه له ، وما فعلوه معه ، وقد انتقل الشاعر في كل حالة بطريقة لم تشعر خلالها بتفكك القصيدة أو عدم ترابط أجزائها:

تسمعي الوشاة جنابيها وقولهم

إنك باابن أبى سلمى لمقتولُ

وقبال كبل خليبل كنبت آمليه

لا ألهينسك إنسى عنسك مشسغولُ

فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم

فكبل منا قندر الترحمن مفعنول

كل ابن انثى وإن طالت سالامته

يوما على آلة حدباء محمولُ

تم يعتذر لرسول الله من ويطلب منه العفو، وألا يأخذه بأقوال الوشاة، تم

بهدح النبي ﷺ حتى يصل إلى توله ،

إن الرسول لنور يستضاد به

مهند من سيوف الله مسلولُ

ويختتم القصيدة بمدح الصحابة ،

لا يفرحسون إذا نالست رمساحهمُ

قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلسوا

لا يقبع الطعسن إلا في نصورهم

وما لهم عن حياض الموت تهليل

فيلقي النبي ﷺ بردته عليه مسامحا إياه ، غافرا له ذنبه .

والمتأمل للقصيدة يجدها سارت على نسق القصيدة الجاهلية ، فقد بدأت بالمقدمة الغزلية ، وهي مقدمة لتصوير أحاسيس الشاعر ، ثم وصف الناقة فأطال في وصفها ، وكأنه يصور صراع الشاعر مع المأزق الذي كان فيه ، ثم صعوبة الرحلة ومشقاتها ثم حديثه عن الأخلاء الذين تخلوا عنه ، ثم إصراره على الذهاب إلى النبي، وهو يأمل في عفوه وكرمه ، ثم مدحه لرسول الله ﷺ والصحابة .

ومن الشعراء المخضرمين أيضا الحطيئة والنابغة الجعدى وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم. وقد لعب الشّعر في صدر الإسلام دوره في الدفاع عن العقيدة وفي الرد علي خصوم الإسلام .

يقول ضرار بن الخطاب وكان من الفئة المناوئة لرسول الله عليه في يوم بدن: عجبت لفخر الأوس والحين دائر

عليهم غيدا والبدهر فينه بصائر

وفذريني النجارإن كان معشر

أصليبوا ببدر كلسهم تسم صابر

فإن تك قتلي غودرت من رجالنا

فسيان رجسالا بعسدهم سستغادر

ورد عليه كعب بن مالك مبينا له أن ما يتعجب منه شئ ليس بعجيب لأن الله ناصر دينه برسوله وبالأوس من حوله ، كما أن شهداء السلمين في الجنة وقتلى قريش المناوئين لرسول الله في النار.

يقول كعب به مالك ،

عجبت لأمرالله والله قسادر

علسي مسا أراد لسبس لله قساهر

وفيضا رسيول الله والأوس حولته

لسه معقسل مستهم عزيسز وناصسر

فلمسا لقيئاهم وكسل مجاهس

لأصحابه مستبسل الخفس صابر

وأن رسيول الله بسالحق ظساهر فأمسوا وقود النار في مستقرها

وكسل كفسور في جهسنم صسائر

ولو تأملنا مقطوعة كل من ضرار وكعب نجد أنهما تخلصا من المقدمة الطلايا ووصف الناقة والرحلة في الصحراء فهما قد دخلا في الغرض الأساسي مباشرة ناحية أخرى سارا في قصيدتيهما علي نفس الوزن ونفس القافية ، أيضاً استها الأول قصيدته بالتعجب الشكلي فأجابه الأخر بالتعجب الإساني ، ولو تأملن الألفاظ سنجدها شيل إلي السهولة ، والصور شيل إلي الوضوح ، والفكرة ليست في حاجة إلي تعقيد ، ولو تأملنا كل النصوص التي دارت بين شعراء مكة والمدينة في هذه الحقبة لوجدنا أنها تدور بين مسلمين اعتزوا بإسلامهم وقرشيين أنكروا هذا المدين .

يقول عبد الله به الزبعرى يبكي تشكى بدر ١

مساذا علسي بسدر ومساذا حولسه

مسن فتبسة بسيض الوجسوه كسرام

حبسا الإلسه أبسا الوليسد ورهطسه

رب الأنسسام وخصيسهم بسيسلام

وإذا بكسى بساك فسأعول شسجوه

فعلسي السرئيس الماجد ابسن هشام



فأجاب حسان به نابت قائلاً ،

ابسك بكت عيناك تلم تبسادرت

بسدم يجسل غروبهسا بسسجام

مانا بكيت على النذين تتابعوا

هـــالا ذكــرت مكــارم الأقــوام

وذكسرت منسا ماجسدا ذاهمسة

سمصع الذلائسق ماجصد الإقصدام

من هنا يتضع لنا أن الخصومة بين ملة والمدينة لم يكن أساسها العصبية ولا القبيلة ولا الرياسة ولا المياه ولا المراعي كما كانت الخصومات في الجاهلية وإنما أساسها العداء للدين الجديد .

وكما تخلص الرثاء من المقدمات في الشعر الجاهلي اكذلك تخلص الرثاء في صدر الإسلام من هذه المقدمات ،

يقول: عبد الله بن رواحة في رثاء حمرة علم: :

بكت عينسي وحسق لهسا بكاهسا

وميا يغنسي البكاء ولا العويسل

على أسد الإلبه غداة قسالوا

أحمصرة ذاكسم الرجسل القتيسل ؟

عليك سلام ريك في جنان

مذالطه انعاضا نعاب نولُ

وبعد وفاة النبي يَرِّ حَثُ الخَلفاء على حفظ ما هو حسن مفيد من الشعر، وكانوا يعاقبون من يخرج عن سباح العفة والدين، فهذا عمر بن الخطاب يحبس الحطيئة لإقذاعه في هجاء "الزيرقان بن بدر" ولم يطلقه من سجنه إلا على أثر قصيدة رق لها عمر ومشها قوله ،

مانا تقول لأفراخ بدي مرخ

زغبب الحواصيل لا مساء ولا شيجرُ

ألقيست كاسسبهم في قعسر مظلمسة

فساغفر عليسك سسلام الله يساعمسن

أنبت الأمنام البذي منن بعيد صناحية

ألقسى إليسك مقاليسد النبسي البشسرُ

وهكذا نجد الخلفاء قد حصروا حفظ الشعر وروايته ، لا للتلهى به في أغراضه المختلفة ، ولا لتأديب النفس وكبع جماحها ، بل لأنهم وجدوا أن تعلمه ضرورى لفهم القرآن الكريم ، فقد روى عن ابن عباس قوله :

"إذا قرأتم شيئًا في كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب".

# النثرني عصر صرر الإسلام

كان النثر امتدادا للنثر الجاهلي وكان للقرآن الكريم وأحاديث النبي ره الدور الكبير في تطوير النثر ، وسبق أن تحدثنا عن حرص النبي علي نشر الكتابة بين المسلمين وقلنا بأنه جعل فداء القارئ الكاتب من أسرى بدر تعليم عشرة من السلمين القراءة والكتابة ،

معنى ذلك أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية شجعوا المسلمين علي تعلم القراءة والكتابة ، وبهذا شاعت الكتابة بين المسلمين مما جعلهم يستخدمونها في كل شئون الحياة ، وقد تطورت الكتابة الفنية وعلي الأخص كتابة الرسائل التي أخذت تتدرج في النضج حتى وصلت إلي ذروتها في عصر بنى أمية علي يد الأديب عبد الحميد بن يحيى الكاتب المشهور.

## مراحل كتابة الرسائل في صدر الإسلام :

المرحلة الأولي : فترة النبوة :.

وتشمل الرسائل والعهود النبوية ولنأخذ مثالا علي ذلك : كتب رسول الله إلي بني ضمرة من بكر من كنانة (١):

"أنهم آمذون علي أموالهم وأنفسهم ، وأن لهم النصر علي من دهمهم بظلم ، وعليهم نصر الذبي وعلي ما بل بحر صوفة ، إلا أن يحاربوا في دين الله ، وأن الذبي إذا

و١) كان رجول الله ﷺ يملي ويكتب أحد الصحابة وذلك نظرا الأموته ﴿ رَ

دعاهم أجابوه ، عليهم بذلك ذمة الله ورسوله ، ولهم النصر علي من برّ منهم واتقي "
والرسالة كما نرى تخلو من أساليب البيان الفنى إلا نادرا وذلك لأن الرسالة شانها شأن سائر الرسائل في تلك الحقبة الأولي الغرض الأساسي لها أداء المعنى المراد تبليغه ، ففيها ترسل العبارة إرسالا ، وتكتب الرسالة على قدر المعنى ، ولذلك خلت الرسالة من الصور إلا قليلا مثل قوله : "بحر صوفه".

والملاحظ أن الرسالة خلت من أية قواعد فنية سواء في البدء أو الختام ، كذلك خلت من أساليب المبالغة والتفخيم والتعقيد .

وبعد تقدم الزمن قليلا تطورت الرسالة فبدأ ظهور نوع من التقنين للبدء والختام أما من حيث الأسلوب فيتردد بين الإطناب والإيجاز، ولنتابع النموذج التالى والذي بمثل ما ذكرناه:

كتب رسول الله ﷺ إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة : "من محمد رسول الله ﷺ إلى هوذة بن على : سلام على من اتبع الهدى واعلم أن دينى سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فاسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت يديك".

إذا تأملنا النموذج السابق نجده يتراوح بين الإطناب والإيجاز فمن الإيجاز السلم تسلم" فبين معنى الكلمتين نجد كل ما جاء به الإسلام ، كذلك نجد أن الرسالة خلت من الخاتمة وتضمنت المقدمة وإذا تتبعنا أخريات العهد النبوى فسنجد الرسالة قد تطورت في شكلها ومضمونها ولنضرب لذلك مثلا برسالة النبي يخ لأكيدر دومة :

كتب رسول الله يخ إلي أكيدر: "من محمد رسول الله يخ الأكيدر دومه حين أجاب إلي الإسلام وخلع الأنداد والأصنام: أن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعاصي، وأغفال الأرض، والحلقة والسلاح، والحافر والحصن ولكم الضاحنة من النخل، والمعين من المعمور، ولا تعدل سارحتكم، ولا تعد فاردتكم، ولا يحظر عليكم النبات، تقيمون الصلاة وقتها، وتؤدون الزكاة بحقها، عليكم بذلك العهد والميثاق، ولكم بذلك الصدق والوفاء، شهد الله ومن حضر من المعلمين (١)

في الرسالة نجد الرسول بميل إلي تفضيل لفظه على أخرى مثل اختيار كلمة (وخلع) بدل (وترك) لما في الأولي من معنى الترك وزيادة ، وعلي الرغم من طول الرسالة فقد مالت إلي الإيجاز في بعض عباراتها كالإيجاز بالحذف في (لا تعدل سارحتكم) أي عن المرعي .

من هذا نجد أن الطابع العام للكتابة في السنوات الخمس الأولى من الهجرة هو الميل إلى البساطة والسهولة في التعبير عن المضمون ، وكذا الإيجاز والنفاذ إلى القصد مباشرة ، والإقلال من أساليب الزخرف ومن البيان ، وكذلك خلو الرسالة من عبارات التعظيم والتفخيم إلا ما ندر.

المرحلة الثانية : فترة الخلفاء الراشدين :.

(١) الضاحية : الناحية البارزة ،

الضحسل: القليل الماء

نمت الرسالة في عهد الخلفاء الراشدين وتطورت إلي حد ما في الكتابة ولنأخذ بعض النماذج للدلالة على تطور الرسالة في عهدهم.

والمراد : أطراف الأرض البسور : الأرض التي لا تزرع أغفل الأرض : التي لا الرفيها

المعامسي : التي لا عبوان فيها أعفل الأرمض : التي لا أثر فيه المساحنة من النظل : ما تضمنته القرى منه .

سارحتكم : قوابكم الراعبة 💮 😗 تعد فاردتكم : لا تختم إلى مال المستقة

عهد أبو بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -بالخلافة لما حضرته الوفاة فقال: ميسم الله الرحم، الرحيم

هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله ﷺ عند آخر عهده بالحياة ، وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها العابد ويتقى فيها الفاجر. إنى استعملت عليكم عمر بن الخطاب ، فإن برّ وعدل فذلك علمى به ، ورأييى فيه ، وإن جار وبدل فلا علم لى بالغيب ، والخير أردت ، ولكل امرئ ما اكتسب ، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ".

فموضوع العهد مجال جديد للكتابة ، والعبارة شيل إلي الجودة ، ويظهر ذلك في قصر الفقرات ، ومحاولة الموارنة بينها ، والتقديم والتأخير ، والبساطة وعدم التكلف ، والقصد إلي الغرض في معنى محكم ، ولفظ مختصر بهيل إلي الجزالة غالباً وعندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر على كثرت الرسائل المتداولة مما طور فن الرسائة حيث اتسعت مجالاتها وتجددت أفكارها ، وتنوعت موضوعاتها ، ومن أبرز النماذج التي تعبر عن هذه المرحلة من تطور فن الكتابة ، رسالة عمر بن الخطاب التي بعث بها إلي أبي موسي الأشعرى والتي نصها : "بسم الله الرحم، المحلة المرحم،

من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلي عبد الله بن قيس : سلام عليك

الم بعد ، فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له ، أس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في

حيفك ، ولا يبئس ضعيف من عدلك ، البينة علي من أدعى ، واليمين علي من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا ، ولا بمنعك قضاء قضيته اليوم ، فراجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلي الحق ، فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل – الفهم الفهم مما تلجلج في صدرك مماليس في كتاب ولا سنة ....... الخ "

إذا تأملنا الرسالة نجد فيها المعنى العميق واللفظ الجيد والعبارات التي تجمع بين دقة المعنى ويلاغة اللفظ.

وفي عهد عثمان وجد نوع آخر من التطور في كتابة الرسائل وأبرز ملامح هذا النطور هو اصطناع أسلوب الجدل والحوار والاحتجاج والبرهنة ، كما اعتنى بالأسلوب ، وحبك العبارة وحسن تحليلها ، وكان من أبرز سمات الكتابة في تلك الحقبة عمق المعنى ، وسلامة الأسلوب ، والاقتصاد في الخيال ، والبعد عن التكلف والاستشهاد بالشعر في ثنايا الرسائل أو في ختامها ، والقصد إلى الغرض دون إطالة أو تكلف فالمعنى يقتصر على الحقائق دون مبالغة أو تهويل ، ومع ذلك فتطور الرسائل في عصر صدر الإسلام كان محدودا ، ومن هنا ظل فن الكتابة بعيدا عن طابع الصناعة الفنية لقرب العهد بالبداوة من ناحية ، وانعدام الكتابة الديوانية بالمعنى العروف من ناحية أخرى .

# ره وب العربي عن منتك العصور مستسمع الله عند المنطابة في صور الأوسلام

تطورت الخطابة في صدر الإسلام فبعد أن كانت أداة اجتماعية مهمة للحرب والصلح والرفاء والزواج والمفاخرة والوعظ تغيرت مع الإسلام فصارت دعوة دبنية سياسية وحربية واجتماعية.

ومن يتتبع نصوص الخطابة ويتمعن في نماذجها يتبين له متانة أسلوبها وعذوبة ألفاظها، وقوة تأثيرها، واقتباسها من القرآن، وسيرها علي هدية في الإرشاد والإقناع، وزادها عظمة ورقيا مجئ القرآن نثرا لا شعرا، وكذلك مجئ رسول الله يَجْ ناثرا يدعو إلي الدين ويبين أحكامه ويرسم سياسة الدولة الدينية والاجتماعية والتشريعية، ويحمس الجند ويحثهم علي القتال والدفاع، وقمع الفتن، ويد البدع، ثم جاء الخلفاء الراشدون فانتهجوا طريقته، يدعون إلي الدين ويشرحون تعاليم الإسلام وينفذون العهود والوصايا للقواد والولاة والقضاة، وكان للخطابة دورها عندما حدث خلاف بين الهاجرين والأنصار بعد وفاة رسول الله يخ، وعندما ارتدت الجزيرة العربية عن الإسلام وعند قيادة الجيوش للحارية المرتبية المرتبية عن الإسلام وعند قيادة الجيوش

فالخطابة إذن في صدر الإسلام تناولت كل هذه الأحداث ، وتناولت الفنن التي اتسع أفقها ، وعظم شأنها ، كالذى حدث في فتنة عثمان في أو كالذى حدث بين علي - كرم الله وجهه - والخوارج فظهرت قوة الحوار ، وشدة الجدل ، ونصوع الحجة ، وكان على بن أبى طالب أفصح العرب بيانا بعد رسول الله ﷺ ؛ لذلك

وجدت الخطابة لها في هذا العصر ما أكسبها الرقى والازدهار، كذلك بقيت لها عاداتها القديمة من اعتجار العمامة، والاشتمال بالرداء، واتخاذ المخصرة، والوقوف علي مكان عال من الأرض أو منبر، والاعتماد علي قوس في الحرب، وعلي عصا في وقت السلم، وكانت الخطبة تبدأ بالحمد لله وتوحيده والثناء عليه شم الصلاة علي محمد ولا ، وتعيزت الخطابة بالإيجاز والإطناب حسب مقتضى الحال، وتبعا لدواعي الخطبة، فقد خطب رسول الله ولي الخلافة فلم يزد علي قوله: الشمس للمغيب، وخطب عمر بن الخطاب على الخلافة فلم يزد علي قوله: أيها الناس إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندى من الضعيف حتى آخذ الحق له، ولا تأملنا الخطبة الأولي نجد أنها مديل إلي الإطناب، تتحدث في أكثر من موضوع، قلة الصور البيانية، وضوح الفكرة، انتفاء اللفظ، وإذا تأملنا الخطبة الأولي

وإذا عددنا الخطباء في عصر الإسلام فسنجدهم كثيرين ، أولهم رسول الله على الله عليهم أجمعين . وأعظمهم الخلفاء الراشدين ، وكثير من الصحابة -- رضوان الله عليهم أجمعين .

والموازنة ، وتتسم بسهولة اللفظ ووضوح المعنى ، وعدم التكلف في المحسنات .

ـــــ الأوب العربي في ممنتلف العصور .

## مماؤم من الخطابة

النسرؤم الأول:

لها نزل قوله تعالي :

( .... فَأَصْدَعَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَغْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينُ ﴿ ) "

حما رسول الله 寒 قومه وهو علي جبل الصفا شم قال :

"ارايتم لو اخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى"؟ قالوا: نعم ما جرينا عليك كذبا قط، قال: فإنى نذير لكم بين عذاب شديد".

النموذج الثانى:

وخطب يوما فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

"أيها الناس إن لكم معالما فانتهوا إلي معالكم ، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ، إن المؤمن بين مخافتين ، بين عاجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه ، ومن وبين أجل قد بقي لا يدرى ما الله قاض فيه ، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه . ومن دنياه لآخرته ، ومن الشيبة قبل الكبر ، ومن الحياة قبل الموت ، فو الذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار".

## النموفع الثالث:

وخطب أبو بكر الله يوم السقيفة فعمد الله وأشس عليه ، ثم قال :

"أيضا الناس: نحن الهاجرون، أول الناس إسلاما، وأكرمهم أحسابا، وأوسطهم دارا، وأحسنهم وجوها، وأكثر الناس رفادة في العرب، وأقريهم رحما برسول الله يج، أسطمنا قطاكم، وقصدمنا في القران الكريم عليكم، قال تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>١) سورة العجر: من الآية 11 .

﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ آلْأُولُونَ مِنَ ٱلْمُهَنجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَن ..... ١٠٠٠

فنحن المهاجرون ، وأنتم الأنصار إخواننا في الدين ، وشركاؤنا في الغنى، وأنتم الأمراء ، وأنتم وأنصارنا علي العدو ، آويتم ووأسيتم ، فجزاكم الله خيرا ، فنحن الأمراء ، وأنتم الوزراء ، لا يدين العرب إلا لهذا الحي من قريش ، فلا تنقموا علي إخوانكم ما منحهم الله من فضله".

## النموزج الرابع:

لما تولى عمر بن الخطاب على الخلافة حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: "إنى داع فأمنوا ، اللهم إنى غليظ فلينى لأهل طاعتك ، ووفقنى للحق ابتغاء وجهك والدار الأخرة ، وارزقنى الغلظة والشدة على أعدائك ، وأهل الفجر والحبث والنفاق من غير ظلم منى لهم ، ولا اعتداء عليهم .....".

#### النموذج الخاس:

من خطب عثمان 🐗 ۽ وقد نقم الناس عليم :

"إن لكل شئ آفة ، وإن لكل نعمة عاهة ، وإن آفة هذه الأمة ، وعاهة هذه النعمة عبابون ظنانون يظهرون لكم ما تحبون ، ويسرون ما تكرهون ، لقد أقررتم لابن الخطاب بأكثر مما نقمتم علي ، ولكن قمعكم وزجركم زجر النعامة ، والله لأنى أقرب ناصرا وأعز نفرا ....."

## النمرؤج الساوس:

خطب الإمام علي بن أبى طالب - كرم الله وجهه - لما بويع علي الخلافة بعد قتل عثمان - رحمه الله :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الأية من ١٠٠.

"دعونى والتمسوا غيرى ، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه ، والوان لا تقوم لها القلوب ، ولا تثبت عليه العقول ، وإن الأفاق قد أغمت ، والمحجة قد تنكرت . واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ، ولم أصغ إلي قول القائل وعتب العاتب ، وإن تركتمونى فأنا كأحدكم ، ولعلى أسمعكم وأطوعكم لن وليتموه أمركم ، وأنا لكم وزير خير لكم من أمير".

لو تأملنا النماذج السابقة نجد أنها دخلت علَّي الغرض منها مباشرة ، أيضاً لم يقف الإسلام فيها عند حد معين فقد صبغها بصبغة تختلف عما كانت عليه في العصر الجاهلي .

## وقد نجد مجالات إخري دخلت فيها الخطابة أهمها ،

مجالات القضاء ، وخطب الجهاد والغزو ، كما ظهرت ملامح الخطابة السياسية حتى أصبحت قسما مهما من الخطابة الإسلامية في آخر هذا العصر ، وقد تحدثنا عن تطور الخطابة في الشكل والمضمون والأسلوب من قبل .

## الملامع الفنية العامة للخطابة

#### أًا: الألفاظ:

ساعد القرآن الكريم والصديث الشريف على تهذيب الألفاظ، والعناية باختيار السهل العذب، والبعد عن الغريب والحوشى من الألفاظ؛ لأن الحضارة الإسلامية كانت في حاجة إلى تطويع اللفظ بما يتفق مع الدين الجديد.

#### با: المعانى :

تأثرت الخطابة بالمعاني القرآنية استمدادا واقتباسا، واستشهادا، كما مالت الخطابة إلي التعبير عن المعاني تعبيرا تصويريا، مستعينة بالخيال من تشبيه واستعارة وكناية وخاصة في أواخر هذا العصر.

#### جا: الأسلوب :

يتجلى أثر القرآن في الخطابة أكثر مما يتجلى في الأسلوب ، حيث عكف الخطباء على القرآن ، وحاولوا محاكاة أساليبه ، والتأثر به في البيان وحسن الأداء ، فجعلوا أسلوب القرآن هو المثل فتغننوا في صياغة الأساليب وتنويعها .

وقد خلا الأسلوب من السجع إلى حد بعيد ، واعتمد على قوة الألفاظ وعذوبتها ، والاعتماد على الموازنة والازدواج .

#### دا: التميز بالوحدة الموضوعية :

وكان عماد هذه الوحدة التلاحم بين الفقرات يضاف إلى ذلك الوضوح الذي يقوم علي التقسيم المتدرج ، وشيوع الألفاظ ، وسهولتها .

- الهيل إلى الأيجاز القائم على السجية ، والمؤدى للفكرة من أقرب طريق.
- وا: انخذت الخطابة في الهقدمة طريقة واحدة ، وهى البدء بحمد الله والثناء عليه وتعظيمه ، وتضاف إلي ذلك الصلاة علي النبى أما الختام فلم يأخذ طابعا واحدا .



# الباب الثالث (العصر (الأموى

#### الغصل الأول:

## (الشعببر

كانت القصيدة في العصر الأسوى امتدادا للعصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام، ومن أهم شعراء العصر الأموى: الفرزدق وجرير والأخطل والشريف الرضى وكثير عزة والخنساء وذو الرمة ، وجميل بثينة ، ومجنون ليلى ، وقيس بن ذريح ، والكميت ، والطرماح ، وعروة بن حزام ، ونصيب بن رباح ، والمقنع الكندى، والمنتب العبدى وغيرهم .

وقد رجح الباحثون إصابة الشعر العربي بالجمود والركود بعد ظهور الإسلام الله ذلك لأن الدوافع التي كانت تدفع الشعراء إلي قول الشعر في العصر الجاهلي قد اختفت ، فقد حارب الإسلام العصبيات والمفاخرات والمنازعات بين القبائل الأن هذه الأشياء أصبحت تخالف روح الإسلام الذي دعا إلي مكارم الأخلاق ، وإلي المحبة بين الناس ، وإلي الفضيلة والإخاء ، وبين أن التمايز بين الناس يكون بالتقوى والعمل الصالح ، كذلك شغل المسلمون عن الشعر وروايته بالفتوح الإسلامية ، وما حققته من انتصارات وغنائم ، وكذلك شغلوا بما جد من معارف إسلامية كالتفسير والمغازي والحديث والسير .

ولم يطل أمد الركود الأدبي طويلا ، فسرعان ما نهض الشعر في أماكن مختلفة من الدولة الإسلامية ؛ لنشوب الفتن الداخلية وظهور الأحزاب السياسية ، ومن ثم رجعت العصبيات القبلية والعادات الجاهلية ، وشاع الغناء والشراب والمجون في بيئة البصرة ، والكوفة والحجاز والشام حيث نشأ جيل جديد من الشعراء ولد في ظل الإسلام ، وعاش في دولة الإسلام بما جدّ عليها ، فتأثر بتياراتها السياسية والاجتماعية والدينية وتأثر أيضا بالقرآن الكريم والحديث الشريف ، فأنتجت هذه المجموعة شعرا إسلاميا ، عبروا فيه عن كل جوانب الحياة الإسلامية فأحسنوا التعبير عنها ، وأجادوا تصويرها ، وأضافوا أنواعا أدبية جديدة اقتضتها ظروف الحياة السياسية والاجتماعية كالغزل والسياسة والزهد والخمريات حتى قبل إن الحياة الأدبية قبلت لترضى مبول الجماهير ويؤيدنا في ذلك ما ذكره البغدادى عن "عكرمة الضيى" عن أبيه قال : أدركت الناس بالكوفة من لم يرو : طربت وما شوقا إلى البيض أطرب) فليس بشيعى ، ومن لم يرو : (ذكر القلب إلفه المهجورا) فليس بأموى ، ومن لم يرو : (هلا عرفت منازلا بالأبرق) فليس بمهلبى .

وقال ابن سلام :<sup>(۱)</sup> مات كثير عزة وعكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد ، فاحتفلت قريش في جنازة كثير ، ولم يوجد لعكرمة من يحمله" .

فإذا تأملنا ما ذكره البغدادي لاتضع لنا شغف الكوفيين بشعر السياسة ، وقول ابن سلام يدلنا علي شغف الحجازيين بشعر الغزل ، وإعجابهم به إعجابا شديدا ، لأن هذا الفن خفف أثقالهم ، وصور آمالهم ، وأرضي نزعاتهم ، وقد تطورت القصيدة العربية في الكوفة والحجاز والشام في بنائها وأسلوبها ومعانيها ، وأورانها ، وقوافيها ، فهى من حيث البناء تألفت غالبا من غرض واحد سواء أكان غزلا أم سياسة أم وصف خمر ، أم زهد ؛ ولذلك قل عدد أبباتها بالقياس إلى عدد أببات

<sup>(</sup>١) طبقات الشعر والشعراء مسسا ١٣٤

القصيدة الجاهلية التي كانت عبارة عن عدة أغراض تبدأ بالقدمات الطلّلية أو الغزلية ثم وصف الناقة ثم الرحلة وما تتبعه من مشقة ، ثم الغرض من القصيدة ، وبالتالي قصرت القصيدة حتى أصبحت في كثير من الأحيان عبارة عن مقطوعة شعرية من عدة أبيات ، ويظهر ذلك في شعر الخوارج وفي أشعار الغزليين.

ومن هذا ترك أغلب الشعراء في الكوفة والبصرة والحجاز والشام مقدمات النسيب التي كان الجاهليون يفتتحون بها قصائدهم ومثال ما قلناه قصيدة "الكميت الأسدى" التي يقول فيها:

مسالي في السدار بعسد سساكنها

ولـــوتــذكرت أهلــها أرب

با باكى التلعة القفارولم

تبك عليمه المتلاع والرحمب

أبرح بمن كلف السديار ومسا

تسزعم فيسه الشسواحج التعسب

وإذا تأملنا النص السابق نجد أن الشاعر قد سخر من النسيب والنسابين، ومع ذلك فأسلوب القصيدة اتسم بالرقة والعذوية كما غلب عليه الوضوح والجزالة وقد أحس المعاصرون من أهل البصرة بتطور أسلوب القصيدة في الحجاز والكوفة فقالوا إن في أسلوب الحجازيين لينا وسهولة، وأحسوا أيضاً بأن في أسلوب بعض الكوفيين كالكميت والطرماح ميلا وانحرافا عن الأساليب العربية القديمة الاستعمالهما الغريب في غير موضعه ولتأثرهما بلغة السواد من الناس، وأما

المعانى فيغلب عليها الجدّة والابتكار؛ لأنهم استمدوا موضوعات قصائدهم من مقومات الحياة الإسلامية ، ونكتفي بذكر بعض المعاصرين لهؤلاء الشعراء والتي تبين ما أضافه الشعراء على المعانى من جدة وابتكار.

قال عبد اللك به مروان ، يا معشر الشعراء تشبهوننا مرة بالأسد الأبضر ، ومرة بالجبل الأوعر ، ومرة بالبحر الأجاج ، ألا قلتم كما قال أيمن بن خريمة في عني هاشر ،

نهـــاركم مكابــدة وصــوم

وليسيلكم صسيلاة واقسستراء

وفي كتاب الأغانى أنشد جرير قول عمر به، أبي ربيعة :

سسائلا الربسع بسالبلي وقسولا

هجيت شيوقا لي الغيداة طيويلا

وفي كتاب الأغاني إيضا سمع الفرزدق عسر بد أبي ربيعة ينشد :

جسرى ناصح بالود بينسي ويبنها

فقربنس يسوم المصاب إلسي قتلسي

ولما بلغ قوله ،

فقمسن وقسد أفهمسن ذا اللسب أنمسا

أتبين الدي بأتين من ذاك من أجلي

مام القرزري ، هذا والله الذي أرادته الشعراء فأخطأته ويكت علي الديار ، وإن كانت هذه الأراء انطباعية إلا أنها بيئت تطور الأسلوب وجدة المعاني .

أما التجديد في الأوران والقوافى فقد كان كثيرا ، فبينما كان شعراء البصرة يسيرون علي ضط الأوران الجاهلية القديمة نجد شعراء الكوفة والشام والحجاز يجنحون إلى استعمال الأوران النادرة كالمديد والأوران القصيرة كالمتقارب والخفيف والرمل ومجزوء الكامل.

ونظرة سريعة في أشعار عمر بن أبى ربيعة ، وعبيد الله بن قيس الرقيات ، والوليد بن يزيد ترينا مقدار هذا التطور في الأوزان ، وكما تطورت الأوزان تطورت القوافي إذ منال الشعراء إلى استعمال الحروف الليئة والرخوة والتي لها إيقاع موسيقى ساحر في قوافيهم .

يقول ابه قيس الرقيات :

إن الحسوادث بالدينسية قسيد

اوجعتنــــــى وقــــــرعن مروتبــــــه

وجببننسى جسب السسنام ولم

يتركـــــــن ريشــــــا في مناكبيــــــه

وقد تأثر في قافيته بقول الس سبحانه وتعالى ،

"ما أغزى عنى ماليه ، مالت عنى سلطانية" .

ويتوقف مؤرخو الأدب العربي عند شعراء الغزل في بداية العصر الأموى مثل قبس ولبلي ، وقيس ولبنى ، وجميل وبثينة وغيرهم ، ويعدونهم مدرسة أدبية متميزة في تاريخ الأدب العربي ، فمعظم الأدب العربي عندما يقتر مب من المرأة يقترب منها جسدا كوصف الأعشى وامرئ القيس في معلقتيهما وكوصف عمر بن أبى ربيعة وعبيد الله بن قيس الرقيات والعرجي وغيرهم لمحيوياتهم في عصر بني أمية ،

وإنا أخذنا ضائج من شعر هذه المدرسة نجدهم قد تخلصوا من المقدمات وانتقلوا مباشرة إلى الغرض من الموضوع فأصبحت قصائدهم في أغلبها مقطوعات قصيرة تحققت فيها الوحدة العضوية.

يقول قيس به ذريع ،

ومسسا أحببست أرضسكم ولكسن

أقبسل إنسر مسن وطسئ الترابسا

لقد لاقبت من كلفي بليلسي

بالاءً ما أسيغ بسه الشرابا

إذا تـادى المنادى باسم ليلي

عييت فما أطيق لمه جوابا

فهينا فعيل شيبمينا جميعيا

أرادا لي البليسيسة والعسسذابا

الأوب العربي ني

ويقول كثير عزة :

صبياية حبران الصبيانة صباد

أدلست بصبير عنسدها وجسلادة

والصا رأت وجدي بهما وتبينك

وتحسبب أن الناس غير جلادٍ

فياعز صادى القلب حتبي يبودني

فـــوادك أو ردى علـــى فـــوادي

وقد حفل العصر الأموى بالشعر السياسي خاصة بعد ظهور الأحزاب السياسية من أموى وشبعى ومهلبى ، كما حفل أيضا بشعر النقائض التي غلب عليها التقليد والمحافظة ، وإرضاء النقاد بالسير علي نظام القصيدة الجاهلية وعناصرها وذلك لأن جميع قصائد جرير وأهم قصائد الفرزدق كانت تتألف من عدة أغراض ، فقد كان الشاعران غالبا ما يفتتحان نقائضهما بالنسيب والبكاء علي الأطلال والشكوى من التعب والسير وإنضاء البعير ثم يعقبان علي ذلك بالغرض من القصيدة سواء أكان الغرض فخرا أم مدحا أم رثاء أم هجاء أم وصف مشاهد البادية أو وصف المعارك ، والأمثلة علي ذلك كثيرة ففى المثال الذى سنذكره نرى الفرزدق بنسب ويشبب ويبكى الطلول ويصف لهوه القديم .

يقول الفرزدق :

السحتم عصائجين بنك لعنك

نسرى العرصات أو أثسر الخيسام

فقسالوا إن فعلست فسأغن عنسا

دموعسا غسير راقيسة السبجام

فكيسف إذا رأيست ديسار قسوم

وجيرانسا لنسا كسانوا كسرام

أكفك عسبرة العيسنين منسي

ومسا بعبد المسدامع مسن كسلام

تم يصف راحلته وما أصابها من ضعف وهزال وما سينالها من خير علي يدى الخلافة :

أقبول لهبا إذا عطفيت وعضبت

بموركسة السوراك مسع الزمسام

إلام تلفىستين وأنسست تحتسسي

وخيير النساس كلسهم أمسامي

متى تسأتى الرصافة تسكريحي

مسن الستهجير والسدبر السدوامي

ويُلقِسى الرحسل عنسك وتسستغيثي

بمسلء الأرض والملسك الهمسام

ثم ينتقل بعد ذلك إلى الديح ثم الهجاء الذي يختتم به النقيضة .

وقد التزمت النقائض أكثر البحور دورانا في الشعر الجاهلي كالطويل والكامل والوافر والبسيط والمتقارب والرجز، والملاحظ أن أغلب معانى النقائض استمدت من الأدب الجاهلي سواء كان الأدب شعرا أم أمثالا أم قصصا، وقد اعترف الفرزدق نفسه بأنه تتلمذ علي يد امرئ القيس والمخبل السعدى وعلقمة الفحل والأعشى ولبيد وزهير فيقول:

وهب القصائد لي النواسع إذ مضوا

وأبسو البزيسد وذو القسروح وجسرول

والفحيل علقمية البذي كانبت ليه

حلال الملوك ، كلامه لا بنحال

وأخروبني قريس وهرن قتلنه

ومهلبيهل الشييعراء ذاك الأول

والأعشيبان كلاهميا ومسرقش

وأخبو قضباعة قولسه يتمثبل

وقد تأثرت النقائض أيضا ببداوة الأسلوب لإعجاب اللغويين بالشعر الحوشى وتقديمهم قائليه على غيرهم ؛ لهذا نشأ عند الفرزدق وجرير ميلا شديدا إلى مجاراة أساليب القدماء البدوية مما جعل نقائضهما تمتلئ بالألفاظ الغريبة والهجورة كما استمدا من البيئة الصحراوية بداوة الخيال ، فسارت تشبيهاتهما

على النحو الذى نراه متبعا في الشعر الجاهلى ، وبذلك فرض الشعر القديم نفسه على كبار الشعراء عن طريق النقاد الذين فرضوا منهج القصيدة القديمة من حيث الأسلوب والمعانى والتشبيهات ، وبذلك خضع شعراء البصرة للنحاة في البيئة البصرية ، فغلب على شعرهم التقليد والمحافظة على النهج القديم ، بينما غلب على شعراء الحجاز والكوفة والشام التجديد في قصائدهم .

ولعل نشوء فن المديح وازدهاره كان بسبب العصبيات القبلية والمفاخرات والحصومات العنيفة ، ومواسم المريد ، وتنافس الشعراء فيها ، ودور الحكام وإحيائهم للعصبيات ، كل ذلك كان سببا في نشوء فنون الفخر والهجاء والحماسة وغير ذلك من الأغراض الجاهلية .

وقد يكنون من أسباب تجديد الشعر في الألفاظ والمعاني والأسلوب والتشبيهات في الشام والكوفة والحجاز والمدينة هو تحول المجتمع العربي إلي مجتمع مدني ، ومن مجتمع صيد ورعى إلي مجتمع تجارة وثراء فعمر بن أبي ربيعة وابن قيس الرقيات من قريش والعرجي من أثرياء ثقيف والأحوص من الأنصار.

وبذلك تغير شكل القصيدة عند هؤلاء لفظا ومعنى وخيالا ، وانعكست ظاهرة الثراء على ألوان الشعر ومنها شعر الغزل .

## يقول عبيد الله به قيس الرقيات ،

الا هزئـــت بنــا قرشــية يهتـــــزموكبهــــا رأت بــى شــيبة في الــر أس منــى مــا أغيبهــا لهــابعــال غيورقــا عــد بالبـاب يحجبهـا يراني هكسذا أمشى فبوعسدها ويضربها طلاست على مارقها أفسديها وأخلبها أحسدتها فتسؤمن لي فأصدقها وأكسذبها فلمسا أن فرحست بهسا ومسال على أعسنبها شربت بريقها حتى نهلات وبست أشربها وأضحكها وأبكيها وألبسها وأسلبها فكانية في النو م نسيمرها وناعبها

وإذا نظرنا إلى المقطوعة وتأملناها نجد أنها تعبر عن مجتمع الأثرياء اللاهبن الذين بمزجون الترف بالشهوة ، والشهوة بالفن ، وقد قرن فيها الشاعر اللهو بعذب الحديث ، بل وأيضاً بالغناء ، وقد شجع الخلفاء هذا الانجاه حتى ينشغل الناس عن نظام الحكم في هذه الأونة ، فيتركون السياسة إلى اللهو ، وإلى إرضاء مستمعيهم بما يلذ لهم عوضا عن التعبير عن مكنون أنفسهم ، وأصبح الغزل مقصدا في ذاته لا شهبدا للقصيدة ، وأصبحت القصيدة عند شعراء الشام والحجاز والكوفة والمدينة تدور في غرض واحد ، وبالتالي أصبح الشعر حرفة وصناعة يلجاً فيها الشاعر إلى التجديد والتحسين .

<sup>(</sup>١) ديوان عبيد الدبن قيس الرقيات .

ولأوب العربي ني منتلف العصد و المربي الم منتلف العصد و المربي المعصد الله موى التجاهات المشعر في العصر الله موى

## اللاتجاه الأول .

السير على منهج القصيدة الجاهلية في الحديث عن المقدمة الطالية أو المقدمة الغزلية أو وصف الخمر ثم الحديث عن الناقة القوية التي تتغلب على مشاق السفر ثم الرحلة في الصحراء ثم الغرض من القصيدة وكان على راس هذا الانجاه الفرزدؤ وجرير، وتبنى هذا الانجاه شعراء البصرة، وكان للنقاد الدور الكبير في السير علم هذا النهج، فقد حاربوا كل من خرج على عمود الشعر الجاهلي، واستظل بظلهم من سار على منهجهم.

## **(لا** تجاه (لثاني :

تطوير القصيدة وإن كان هذا التطوير قد بدأ في العصر الجاهلي وخاص المقطوعات وقصائد الرثاء والوصف وبعض قصائد الغزل كغزليات المرقش الأكب والمرقش الأصغر ومن سار علي منوالهما . وقد كان لحرفية الشعراء الدور الأساسم في صناعة الشعر مما دعاهم إلي التجديد في الموضوعات والتحسين في الأداء ، وقانصب الدور الأساسي في ذلك إلي شعراء الحجاز والمدينة والكوفة والشام وقلنا إلى المجتمع قد تحول من مجتمع صيد ورعى وزراعة إلي مجتمع مدنى بهيل إلي الترف واللهو ويذلك عبر الشعراء بعذوية عن هذه الفترة .

(الاتجاه (لثالث :

تشجيع الخلفاء للشعراء على شعر اللهو والمجون والغزل حتى ينشغل الناس عن نظام الحكم فيتركون السياسة وينشغلون باللهو وبالتالي أصبح الشعر حرفة للشعراء.

## أغراض الشعرني عصربني أمية

أولا شعر الحريح :

حرص الشعراء منذ العصر الجاهلي أن يشيدوا بخصات أشرافهم وذوي النباهة فيهم ، وكان السيد لا يعد سيدا إلا إذا ذاع صيته بين القبائل ، ومضوا على ذلك في عصر صدر الإسلام ،ولكن الأمر تطور إلى أكثر من ذلك في عصر بني أمية ، فمدح الشعراء الخلفاء والأمراء والولاة وأصحاب الشرطة والعاملين على الخراج، ومن أعلام شعراء المديع :نصيب ،والقطامي ،

## بقول نصيب في مدح عبد العزيزبن مروان :

فبشر أهل مصرفقد أتاهم مع النيل الذي في مصرنيل يقول فيحسن القول ابن ليلى ويفعل فوق أحسن ما يقول

وبقول القطامي في مدح عبد الواحد بن سليسان بن عبد الملك :

إنا محيوك فاسلم أيها الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل وبن مدع ابن خارجة الفزاري:

إذا مات ابن خارجة بن حصن فلا هطلت على الأرض السماء ولا رجسع البريد بأي خير ولا حملت على الطهر النساء

وإذا تتبعنا شعر القطامي فسنجد أهم ما يميزه صفاء موسيقاه .وحلاوة ألفاظه .وعذوبة أنغامه .وبمكن قوافيه ، وجودة مطالعه .

### ثانيا : شعر الهجاء والنقائض :

احتدم الهجاء في هذا العصر بتأثير العصبيات التي احتدمت في كل مكان ونشوب الحروب الكثيرة بين على - كرم الله وجهه - وخصومه ، وعملت بجانب العصبيات أسباب كثيرة منها : وقوف شاعر في تهاجيه مع شاعر آخر ، حينئذ يرميه بسهام هجائه ،على نحو ما هو معروف عن جرير والفرزدق ، كذلك مفاضلة أحد الولاة بين من بهدحونه فيذم الشاعر المفضل ،والمدوح معا ، وقد يبطيء المدوح على مادحه بمكافأته ، فيتحول إلى هجائه ، وقد يحرم ممدوحا مادحا من عطائه ، فيسرع إلى هجائه .

## يغول أعشى هسدان في هجاء مثالد بن عتاب والي الري وأصبهان :

ويركب رأسه في كل وحل ويعثر في الطريق المستقيم

وكما كانت العصبيات عاملا مهما في عودة شعر الهجاء في هذا العصر، فإنها كانت عاملا مهما في وجود فن النقائض، وساعد على نفوها بجانب العصبيات أسباب كثيرة بعضها عقلى، ويعضها اجتماعي.

ومن أهم من وقفوا أنفسهم على تنمية هذه النقائض: جرير والفرزدق، وقد تكاملت حلقات المناظرات العنيفة بين الشاعرين، وكان لكل منهما فريق ينحاز له، يقول جرير في هجاء الراعي النميري وكان من مناصري الفرزدق:

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا

ولم يلبث الراعي بعد سناع القصيدة أن انصرف من مجلس الفرزدق إلى قومه ، وهو يقول : فضحنا والله جرير. وهذا يدل دلالة واضحة على قدرة جرير على الهجاء ، وعلى قدرته على هزيمة من يقفون ضده ، ولذلك قيل بأنه أسقط في الهجاء ثلاثة وأربعين شاعرا ، وقالوا بل أكثر من شانين . وكان من الذين اشتبكوا معه الأخطل ن وفي الحق كان الفرزدق أهم شاعرا شتبك معه جرير،

ولم تكن النقيضة تحوي فخرا وهجاء فقط ، بل كانت تحوي بجانبيهما على المديح والنسيب والغزل ،

#### من نقيضة للفرزدق يهجو جريرًا:

نجوم الليل ما وضحت لسار تدنس لؤمهم وضح النهار ليطلب حاجة إلا بجار ولو ترمي بلــؤم بني كليب ولو يرمي بلؤمــهم نــهار وما يغدر عزيز بني كليب

ويرد علي نقيضته جرير بنقيضته، فمضى بعد غزلها يتحدث عن الفرردق وفسقه الذي اشتهر به ، فيشول :

> وجاءت بوزواز قصيير القوادم ليأمن قيردا ليلة غير نائيم وشبت فما ينهاك شيب اللهازم ولست بأهل المحصنات الكرائم

لقد ولدت أم الفرزدق فاجرا وما كان جار للفرزدق مسلم أتيت حدود الله إذ أنت يافع تتبع في الماخور كل مريبـــة وكان جرير يعرف كيف يستخرج التفوق من كل شيء ، ومما غاظه انضمام الأخطل النصراني إلى الفرزدق ضده ، فأخذ يُضحك كل من في المريد من الشعراء عليهما بقوله :

وإنك لو تعطي الفرزدق درهما على دين نصرانية لتنصرا وقوله أيضا:

تحبك بوم عبدهم النصارى ويوم السبت شيعتك اليهود

ومع ذلك عندما مات الغرزوق رثاء جريررثاء حارا قال فيه :

ولا حملت بعد الفرزدق حسيرة ولا ذات حمل من نفاس تعلت هو الوافد المجبور و الحامل الذي إذا النعل يوما بالعشيرة زلست

وكما اصطدم الفرزدق بجرير، اصطدم الأخطل به، وريما كانت نقيضة " خف القطين " من أروع نقائضه مع جرير، فنراه يستهلها بالغزل، ووصف حزنه لفراق أحبته، ويصف الخمر وصفا قصيرا، وانتقل بعد ذلك إلى وصف ظعن الحبيبة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدح عبد الملك بن مروان، ومضى بعد ذلك يهجو جريرا وعشيرته كليبا هجاء مقذعا قال فيه:

> خَفُ القَطِينُ فَراحوا مِنكَ أُو بَكُروا وَأَزعَجَتَهُم نَوى فِي صَرفِها عِيَرُ وقال أيضا:

أما كليب بن يربوع فليسس لهم عند المكارم لا ورد ولا صسدر مخلفون ويقضي الناس أمرهم وهم بغيب وفي عمياء ما شعروا ملطمون بأعفار الحياض فمسا ينفك من دارمي فيهم أثسر

على العيارات هداجون قد بلغت نجران أو حدثت سوآتهم هجر

## في: عليه جريرمنتخراً عليه بانتصار قيس – قبيلة الشاعر – عليهم في الجاهلية :

ولا يقال لهم كلا إذا افتـخـــروا من حومة لم يخالط صفوها كدر حوض المكارم إن المجد مبتـــدر

لم يخز أول يريوع فوارســــهم نحن اجتبينا حياض المجد مترعة خابت بنو تغلب إذ ضل فارطهم

## ومن الواضع أنه كان بـ وعلى نتيضة الأخطل معنى معنى، فيسطى قائلا :

قرع النواقيس لا يدرون ما السور نجم يضيء ولا شمس ولا قمسس يا قبحت تلك أفواها إنا اكتشروا بئس الجزور ويئس القوم إذ يسروا وهل يضير رســول الله أن كفروا

رجس يكون إذا صلوا أذانهــــم وما لتغلب إن عدت مساعيهـــــا الضاحكين إلى الخنزير شهوتـــه والمقرعين على الخنزيرميسسرهم جاء الرسول بدين الحق ماانتكثوا

## ويقول في نقيضة أمزي:

جسعل النبوة والخلافة فينا يا خزر تغلب من أب كأبينا لو شئت ساقكم إلى قطينا

إن الذي حرم المكسارم تغلبا مضر أبى وأبو الملوك فهل لكم هذا ابن عمى في دمشق خليفة

ومن طريف ما رواه أصحاب السير، ورواة الأخبار أن الأخطل حين حضره الموت قيل له: ألا توصى ؟ قال على الضور: أوصى الفرزدق عند الممات بأم جرير وأعيارها

ولم یکند یسمع بندلك جریس حتمی رد علیمه ببیست من وزن البیست السمایق وقافیته ، قال قیه :

زار القبور أبو مالك فكان ألأم زوارها

وعموما كنان جريس يتفنون دائمنا على خصومه جميعنا في الهجاءوقند شهد الأخطل له بذلك إذ قبال للفرزدق: إن جريس أوتي من سير الشعر منا لم تؤته ، فالمسألة إذن لم تكن هجناء حادا وإقناعا وسنبا ، بنل كاننت مناظرة فنبنة بالشعر بنين ثلاثية من رواد هنا الفن الني يعند جديندا في الشعر العربني، هذا بالإضافة إلى أنهم كانوا من أعلام شعر الديح والفخر في العصر الأموي.

الفصل الثاني :

## النشرني العصر الأموى

لم يزد النثر في العصر الأموى عما كان عليه أيام الخلفاء الراشدين وقد مَثْل النثر في مظهرين الخطابة والكتابة ولم يزد عليهما مظهر آخر، وقد بقى كل نوع منهما على حالته التي كان عليها ، فها هي الخطابة واقفة عند حدها التي عرفت بها في عهد صدر الإسلام ، يتعهدها ولاة الأمويين عند مجيئهم إلى الأمصار معلنين ولايتهم ثم يتعهدونها في كل يوم جمعة واعظين مذكرين ، وهم في جل خطبهم بحذرون الناس من الفتنة داعين إلى اجتماع الكلمة ، كذلك إعلان الرأى وتحميس الجند في وقت الحرب كان للخطابة بورها السياسي والاجتماعي والديني وقد حافظ الخطباء على عادات الخطابة القديمة من اعتجبار العمامة ، والاشتمال بالرداء ، واتخاذ المخصرة ، والوقوف على مكان عال ، والاعتماد على قوس في وقت الحرب ، وعلى عصا في وقت السلم ، وتعتبر الخطابة في هذا العصر امتدادا لعصر صدر الإسلام وقد استعان الخطباء في خطبهم بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي چ ، وخطباء بني أمية كثيرون منهم معاوية بن أبي سفيان ، وزياد بن أبيه ، والمجاج بن يوسف التقفي ، وعتبة بن أبي سفيان وموسى بن نصير وطارق بن زياد وغيرهم ، ...

وانأخذ بعض زماذج الخطابة في هذه الفترة :

(الأوب الدري تى منتك العصاد منتلف العصاد منتلف العصاد منتلف التعديد التعديد منتلف التعديد التعديد التعديد التعديد التعديد التعديد التعديد التعديد التعديد ا

### خطبة لمحند به أبی بکر ،

لما كتب عمرو بن العاص يهدده ويدعوه إلي التسليم وكان واليا علي مصر من قبل على بن أبى طالب الله ود عليه واشتد في رده ثم قال خطيبا:

" أسا بعد . . فإن القوم الذين ينتهكون الحرمة ويشبون نبار الفتئة ، قد نصبوا لكم العداوة ، وساروا إليكم بجيوشهم ، فمن أراد الجنة فليخرج ليجاهدهم في الله . انتدبوا مع كنانة بن بشر" .

## يقول صاحب كتاب النجوم الزاهرة ،

فانتدب الناس معه وخرجوا للقاء القوم.

إنا تأملنا النص فسنجده بميل إلي بساطة الأسلوب وإلي وضوح المضمون . وكنا الايجاز والنفاذ إلي غرضه ، وقلة الصور وأساليب الزخرف .

#### خطبة لعتبة به أبي سفيان ،

لما قدم عتبة إلى مصر سنة ٤٣ ه أقام بها شهرا ثم خرج منها وافدا على أخيه معادية بدمشق ، واستخلف على مصر عبد الله بن قيس ، وكان فيه شدة فكرهه الناس بمصر ، فبلغ ذلك عتبة فرجع إلى مصر وصعد المنير ولم يبدأ الخطبة كما ببنا بالحمد لله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي ولا ثم موضوع الخطبة ثم الختام ، ولكننا سنلاحظ أنه دخل في الموضوع مباشرة ، فقال :

"يا أهل مصر تعذرون ببعض المنع منكم ، لبعض الجور عليكم ، وقد وليكم من قال فعل ، فإن أبيتم درأكم ببيغه ، ثم جاء في الآخر ما أدرك في الأول . إن البيعة شائعة ، لنا عليكم السمع والطاعة ، ولكم علينا العدل ، فأينا غدر فلا ذمة له عند صاحبه".

## يقول صاحب كتاب النجوم الزاهرة ،

فناداه المصريون من جنبات المسجد: سمعا سمعا ، فناداهم عتبة عدلا عدلا ثم نزل .

والملاحظ في النص وضوح المعاني وسلامة الألفاظ، وقلة الصور، كما يلاحظ جزالة اللفظ وترابط الفكرة وتسلسلها، ويساطة التعبير، والإيجاز، والاعتماد علي الموارنة والازدواج وبعض المحسنات البديعية كالسجع والطباق ؛ لأن الخطيب في حاجة إلى تغيير الأثر النفسي الذي تركه عبد الله بن قيس.

## والأوب العربي بي منتلف العمدر مسموس الأوب العربي بي منتلف العمدر مسمورة الثالث

من خطبة معاوية بن أبي سفيان حين قدم المدينة بعد مصالحة الحسن بن على على علم ٤١هـ.

## حمد الله فأنتي عليه شم قال ١

"أما بعد ، فإنى والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ، ولا مسرة بولايتى ؟ ولكن جالدتكم بسبغى هذا مجالدة ، ولقد رضت لكم نفسي علي عمل ابن أبى قحافة وأردتها علي عمل عمر فنفرت من ذلك نفارا شديدا ، وأردتها علي سنبات عثمان فأبت على . فسلكت بها طريقا لى ولكم فيه منفعة ؛ مؤاكلة حسنة ومشاربة جميلة ، فإن لم تجدونى خير لكم ، فإنى خير لكم ولاية ، والله لا أحمل السيف علي ، من لا سيف له ، وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائل بلسانه فقد جعلت ذلك له دَبُر أذنى وتحت قدمى ، وإن لم تجدونى أقوم بحقكم كله فاقبلوا منى بعضه ، فإن أتاكم منى خير فاقبلوه ؛ فإن السيل إذا جاء أثرى ، وإن قل أغنى ، وإياكم والفتنة فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة"

والخطبة كما نرى تميزت بجزالة اللفظ ومنانة الأسلوب اعتمد فيها على الازدواج والسجع والموازنة ، الصور قليلة والمحسنات غير متكلفة ، والمعنى واضح بدأها بالحمد لله والثناء عليه ثم تحدث في غرضه بوضوح ، تتميز الغطبة بالترابط فقد أراد أن يبين أنه لن يسير علي خط من سبقه بل له طريقه وطريقته التى يحكمهم بها.

\_\_\_\_ الله وب العربي من ممتلف العصور \_\_\_\_ الأنسونوج الرابع

مه خطبة البتراء لزياد به أبيه حين قدم واليا على البصرة مه قبل معاوية ،

"أما بعد ، فإن الجهالة الجهلاء ، والضلالة العمياء والغيّ الموفيَ بأهله على النار. ما فيه سفهاؤكم ويشتمل على حلماؤكم من الأمور العظام ، ينبت فيها الصغير ، ولا يتحاشي عنها الكبير ، كأنكم لم تقرءوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته ، والعذاب العظيم لأهل معصيته ، في الزمن السرمدي اللذي لا سزول أتكونيون كمين طرفيت عينييه البدنيا ، وسيدت مسامعه الشهوات ، واختار الفانية على الباقية ، ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه ؛ من ترككم الضعيف يُقهِر ، ويؤخذ ماله ، ما هذه المواخير المنصوبة ، والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر ، ... ما أنتم بالحلماء ، ولقد اتبعتم السفهاء ، فلم يزل بكم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حُرم الإسلام ، ... حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدماء وإحراقا ، إنى رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله ... وإنى أقسم بالله لأخذن الوّل بالمولى ، والمقيم بالظاعن ، والمقبل بالمدير ، والمطبع بالعاصى ، والصحيح بالقسيم ؛ حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انجُ سعد فقد هلك سعيد"

## ثم يختم خطبته بقوله ،

"وايُم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة ؛ فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاى". ----- الأوب العربي في مختلف العصور مسمس

اعتمد زياد في خطبته على الإرهاب والوعيد وقد ساق خطبته في أسلوب جزل كثرت فيه الموازنة والازدواج والسجع ، وقد اكتفينا ببعض أجزاء الخطبة فهى خطبة طويلة عنيفة تحتاج دراسة مستفيضة في أسلوبها وألفاظها ومغزاها .

## النمدوج الخامس

خطبة عبد الله به الزبير بعد أن قتل أخره مصعب ،

الحمد لله الذي له الخلق والأمروملك الدنيا والآخرة يعزمن بشاء ويذل من يشاء ألا إنه لم يُذلّ والله من كان الحق معه ، وإن كان مفردا ضعيفا ، ولم يعز من كان الباطل معه ، وإن كان في العدة والعدد والكثرة . إنه قد أتانا خبر من العراق بلد الغدر والشقاق ؛ فساءنا وسرنا ؛ أتانا أن مصعبا قُتل ، رحمة الله عليه ومغفرته ، فأما الذي أحزننا من ذلك فإن لفراق الحميم لذعة يجدها حميمه عند المصيبة ، ثم يرعوى بعد ذو الرأى والدين إلي جميل الصبر ، وأما الذي سرنا منه فإنا قد علمنا أن قتله شهادة له ، وأنه عز وجلّ جاعل ذلك لنا وله ذخيرة إن شاء الله تعالى .

إن أهل العراق أسلموه ، وباعوه بأقل ثمن . لقد قُتل أبوه وعمه وأخوه وكانوا خيار الصالحين . إنا والله ما شوت حتف أنوفنا ، ما شوت إلا قتلا ، قعصا بالرماح وتحت ظلال السيوف ، وليس كما صوت بنومروان والله ما قتل منهم رجل في جاهلية ولا إسلام قط ، وإضا الدنيا عارية من الملك القهار الذي لا يزول سلطانه ولا يبيد ملكه ، فإن تقبل الدنيا على لا آخذها أخذ الأشر البطر ، وإن تدبر عنى لا أبك عليها بكاء الخرف المهن .

والأوب الدين في منتان العدد \_\_\_\_\_\_ الأوب الدين في منتان العدد \_\_\_\_\_

مه خطبة للحجاج بعد ولايته علي العرال ا

قلد شميرت عبان سياقها فشيدوا

وجسدت الحسرب بكسم فجسدوا

والقبوس فيها وتبرعسره

مثــــل ذراع البكــــر أو أشــــد

لابد ممالیس منه بد

إنى والله با أهل العراق لا يغمز جانبى كتغماز التين ،ولا يقعقع لى بالشنان، وأن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد نثر كنانته بين يديه فعجم عبدانها فوجدنى أمرها عبودا ، وأصلبها مكسرا ، فرماكم ببي ، أماو الله لألحونكم لحبو العصا ، ولأفرعنكم فرع المروءة ، ولأحزمنكم حزم السلمة ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل .

والخطبة سارت في شدتها على نسق خطبة البنراء لزياد بن أبيه ، وقد سارت على نمط الخطب في عصره والخطبة تتميز بشدة الأسر وقوة العبارات وجزالة اللفظ، تكثر فيها عبارات الازدواج ، استخدم بعض الصور من البيئة ، كما استشهد فيها بالشعر الذي يخدم غرضه ، والمحسنات التي استخدمها بعبدة عن التكلف. والخطب التي طرحناها موجزة وهي مع إيجازها بليغة جامعة.

أما الكتابة الفنية فهى جديدة على البيئة العربية ، وخاصة الرسائل التى كانت في البداية امتدادا لعصر صدر الإسلام ثم أخذت تتدرج في طريق النضج حتى





الأوب العربي ني ممتلف العصور

أبنعت في عصر بنى أميه وبخاصة في أخريات هذا العصر علي يد الأديب عبد الحميد بن يحبى الكاتب المشهور، وبذلك وجدنا آفاقها تتسع، ودواعيها تتنوع وتتعدد، مما اقتضى أن يخصصص لها ديوان عرف بديوان الرسائل، وكان له أكبر الأثر في إنضاجها، وبروز عنصر الخيال فيها.

## مموذج للرسائل

## كتب عبد الحميد به يميى رسالة إلي الكتـــاب نقال ،

"أما بعد ... حفظكم الله يا أهل هذه الصناعة ، وحاطكم ووفقكم ، وأرشدكم ، فإن الله يختر جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - ومن بعد الملوك المكرمين \_ أصنافا وصرفهم في صنوف الصناعات التي سبب منها معاشهم . فجعلكم - معشر الكتاب - في أشرفها ضناعة فائتم أهل الأدب والمروءة والحلم والروية ، وذوى الأخطار والهمم ، بكم ينظم الملك ، وتستقيم للملوك أمورهم ، وبتدبيركم وسياستكم يصلح الله سلطانهم ، يحتاج إليكم الملك في عظيم ملكه ، والوالى في القدر السنى والدنى من ولايته . لا يستغنى عنكم منهم أحد ، فموقعكم منهم موقع أسماعهم التي بها يبصرون ، والسنتهم التي بها ينطقون .

فنافسوا - معشر الكتباب - في صنوف العلم والأدب ، وتفقهوا في الدين ، وابدأوا بعلم كتاب الله عزوجل ، والفرائض ، ثم العربية ، وأجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم ، وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيّها ودنيّها" .

إذا تأملنا الرسالة نجد أنها اشتملت على أفكار مرتبة وألفاظ سهلة ، ومعان واضحة ، وعبارات مكتملة البناء منسابة التعبير ، جميلة رائعة ، وقد اعتمد الكاتب فيها على التصوير البياني كما استعمل بعض المحسنات البديعية لإبراز المعنى وتوضيحه ، كما نوّع بين الأسلوب الخبري والإنشائي ليكسب الكلام حيوية وقوة ، ويكون أكثر نفاذا إلى العقول والصدور.

## 

بلغت الخطابة والكتابة منزلة عظيمة في العصر الأموى بسبب الفت والحروب الكثيرة التى أشعل نارها الشيعة والخوارج ومن خرجوا علي حكمهم وهددوا دولتهم لذلك نال النثر الأدبى الكثير من التطور أكثر مما نال الشعر.

- أما الخطابة فقد زادت دواعيها ، واشتدت الحاجة إليها بسبب الثورات التي قامت ، وبسبب تعدد المذاهب الدينية والأحزاب السياسية وتطاحنها ، وبسبب امتداد الفتوحات الإسلامية حتى وصلت عند جبال البرانس غربا وبالقرب من القسطنطينية شمالا والهند والصين شرقا كل ذلك كان يتطلب من الخلفاء والولاة وقواد الجيوش ، وزعماء الأحزاب أن يخطبوا خطبا بليغة قوية التأثير حتى تحقق غرضها في استمالة المخاطبين .

وقد أكثر الخطباء من الاقتباس من القرآن الكريم وضمنوا خطبهم بعض الحكم والأمثال كما لجأ خطباؤهم من الحكام إلي أساليب التهديد والوعيد لخصومهم ، والتمثيل ببعض أبيات الشعر التي تعزز هذا الغرض ، كما حرص الخطباء علي اختيار الألفاظ، وترابط الأفكار ، ووضوح المعانى ، وحسن تقسيم الجمل بحيث تعطى العبارات جرسا موسيقيا يتناسب مع موضوع الخطبة .

- وأما الكتابة فقد تطورت عن الكتابة في صدر الإسلام ، وقد نضجت واكتمل ضوها في نهاية عصر بنى أمية لاتساع شئون الدولة ، وتعدد الدواوين ، وحاجة الخلفاء إلى مكاتبة الولاة وقادة الجيوش ، وقد كان للكتاب الكبار الذين تولوا ديوان الرسائل وخاصة عبد الحميد بن يحيى أياد لا تنكر في كل ما حققته الكتابة الفنية من رقى وارّدهار في هذا العصر.

وقد كان للكتابة دورها في تسيير دفة الحكم لذلك اهتم الكتاب في كتابتهم الديوانية والدينية ورسائلهم الإخوانية بجمال الصياغة ، وتخير الألفاظ وتجويدها كما اقتبسوا في كتابتهم كثيرا من معانى القرآن وعباراته وصوره ، وأدخلوا في كتابتهم ما استحسنوه من تشبيهات الشعر وحكمه ، وقد ظهر الطابع الإسلامى في الرسائل فقد حرص الكتاب علي افتتاح رسائلهم بذكر اسم الله وحمده والصلاة والسلام على نبيه ه ،

# الباب الرابع (العصر (العباسي

#### (الشعـــــر

اعتبر عمود الشعر عند العرب القاعدة الفنية الصحيحة لقول الشعر، وعدوا هذه القاعدة شاملة للمعنى واللفظ والصور الفنية وأسلوب الشعر وينية القصيدة، واعتبروا من يضرج علي هذه القاعدة خارجا علي قواعد الشعر العربي وفنيته وطبيعته، كما اعتبروا هذا اخروجا عن عمود الشعر وعن الذوق العربي، واعتبرت القصائد الجاهلية هي النموذج الذي تحقق فيه عمود الشعر.

وعندما جاء القرن الثاني الهجري خرج الشعراء المجددون علي هذا العمود في بعض نواحيه وبذلك ظهرت فروق واضحة بين شعر المحدثين وشعر الأقدمين ، فروق في منهج القصيدة بالثورة علي البكاء والوقوف علي الأطلال ، وفروق في القواعد الفئية للشعر أيضا ، بل هناك فروق أدخلتها الحضارة الجديدة ، وثقافة العصر ، مما نقل المجتمع الإسلامي نقلة فكرية ضخمة ، ولنأخذ مثالا علي المعاني التي أدخلتها الحضارة الجديدة على القصيدة في العصر العباسي .

# يقول أبو نواس ،

باعاقد القلب مندى هسلاً تسذكرت حسلا تركست منسى قلبلا مسن القليسل أقسلا يكسساد لا يتجسسزا أقسل في اللفسظ مسن لا

ولم يخرج المحدثون علي المعانى وحدها في عمود الشعر، بل خرجوا خروجا متعمدا مقصورا علي اللفظ، حتى ينقلوا الشعر من أرستقراطية البلاط إلي مع الشوارع حيث تحيا طبقات الشعب، وبذلك تراجعت الألفاظ الجزلة الضخمة وغلبت الألفاظ السهلة الرقيقة الخائنة التي كان الشعراء يلتقطونها من أفواه العامة في السوق أو في الطريق.

وقد حدث تغير كبير في بناء القصيدة والتصام أجزائها في القرن الثاني الهجري إذ انتهت أو كادت القصائد الطويلة بما تحوى من أغراض كثيرة ، وكان نجاح الشاعر الجاهلي يتوقف علي براعته في الانتقال من غرض إلي غرض دون أن يحس السامع بهذه النقلة ، وبعكس ذلك كانت أشعار المحدثين في معظمها مقطعات قصيرة تحوى كل منها غرضا واحدا ؛ لذلك لم يعد البيت الشعري وحدة منفصلة كما نرى في بعض الشعر القديم ، وبدت القافية قيدا ثقيلا عند الشعراء المحدثين المولدين فقد أحسوا أنها تحرمهم من الانطلاق بخيالاتهم وأفكارهم.

# ومعالتجديد نشأ ضربان جديدان من الرجنر:

الأول : تقفية المصراعين علي قافية واحدة

الثاني : جعل كل خمسة مصاريع في المقطوعة علي قافية واحدة ،

ويهذا وجدت المقطوعات ذات البيتين والخمسة ، وأول من استعمل التخميس بشارين برد ، وقد نُسب لأبي نواس وأبي العتاهية شعر مزدوج .

# يقول أبو نواس ،

يساراقسدالليسل احسدرمسن الويسل لاتسسامن السيدهرا إن لسسه غسسدرا

# يقول فيها ،

إنسالف حسي اغسترار بالليسل والنهسار حتسى متسى التسوانى ونصسن في التفسانى مسا أوضع السبيلا وأسسرع السرع السرحيلا أمسا تسرى العبسون مسا تصسنع المنسون أيسن السذين كسانوا أفنساهم الزمسان رأيست كسل يسوم فيسه هسلاك قسوم

ويعد وجود قافية مصرعه في داخل البيت وقافية متحدة في جميع الأبيات تجديدا في النظام الموسيقي للقصيدة العربية سواء كانت المقطوعة مزدوجة أم مخمسة أم علي شكل قواف داخلية متحدة غير القافية الموحدة الموجودة في آخر الأبيات، ومثالنا على ذلك قصيدة لأبي نواس في وصف الخمر.

ســـلاف دن ، کشــمس مجـــن

کــدمع جفــن ، کخمـــرعــدن طبــيخ شمــس ، کلــون ورس

رييب ب فرس ، حليف ســجن

هنسي تبسدت ووقسد تصدت

لنـــا وملــت ، حلــول دن

فلمت بسريع ، كسريع شسيع

يـــوم صـــبوح ، وغـــيم دجــن

وسيليك سياق ، على اشتباق

السبي تسبلاق ، بمسماء مسين

وسندير طرفساء يعسير حثفسا

إنا تكفيني ، مين التثنيني

وإنا تطرقنا إلي مضمون القصيدة في القرن الثاني الهجرى نجد أن الانجاء الفاتي في الشعر العربي عضل مرحلة جديدة بعد أن كانت شخصيته تائهة في أوصافه التي يخلعها علي الأشياء ، وأصبح الشاعر يعبر عن مآسيه الخاصة بعد أن كان يعبر عن المشاكل العامة .

يقول صالح به عبد القدوس متحدثا عه مشكلة عباه ،

عــزاؤك أيهــا العــين السـكوبُ

ودمعك إنها نصوب تنصوب

وكنست كريمتسي، وسسراج وجهسي

وكانت لسي بك المدنيا تطيب

فإن أكُ قد ثكلتك في حياتي

وفسارقني بسك الإلسف الحبيسب

فكسل قرينسة لابسد يومسا

سيشحب إلفهما عنهما شمعوب

على الدنيا السلام فما لشبخ

ضرير العسين في السدنيا نصيب

بمسوت المسرء وهسو بعسد حبسا

ويخلسف ظنسه الأمسل الكسذوب

بمنيئني الطبينب شنفاء عينني

ومسا غسير الإلسه لهسا طبيسب

إذا ما مات بعضك فابك بعضا

فإن البعض من بعض قريب

وكانت مشكلة الفقر من المشاكل التي عاني منها الشعراء وعبروا عنها ، ولعل أبا الشمقمق بدون منازع هو شاعر الفقر ، إذ أكثر من تصويره والإبانة عنه في شعره.

يقول أبو الشبقيق في إحدى قصائده الذائية :-

بسرزت مسن المنسازل والقبساب

فلم يعسسر علني أحسد حجسابي

فمننزلي الفضاء ، وسنقف بيتي

سمساء الله أوقطسع السسحاب

فانست إذا أردت مخلست بيتسي

علسي مسسلما مسن تحسير بسباب

لأنسى لم أجد مصراع بساب

يكمون من السحاب إلى التراب

ولا انشين الثيري عن عبود تخت

أؤمـــل أن أشــاريه يبــابي

ولا خفست الإبساق على عبهدى

ولاخفست الهسلاك علسي دوابسي

ولاحاسبت يومسا قهرمساني

محاسببة فبسأغلظ في حسسابي

#### فحدأب الصدهرذا أبحدا ودابسي

وقد انقسمت الصنعة الفنية في القرن الثَّاني الهجري إلى نوعين :

#### الأول : الصناعة اللفظية :

وهى تلك الزخرفة التي أحدثها الشعراء من جناس وطباق ومقابلة وتورية ومراعاة نظيروما إلى ذلك .

# الثاني ، الصنعة المعنوية ،

ونعنى بها الصورة الشعرية التي ترتكز علي التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز وغير ذلك من ضروب التصوير، وهذا التقسيم الذي أوردناه تقسيم شكلي لأن النوعين يكمل كل منهما الآخر.

ويرى البعض أن الصنعة اللفظية في شعر القرن الثنائى الهجري من آثار اختلاط الفرس بالعرب، وإن كان هذا الأمر قد وجد منذ العصر الجاهلي إلا أن الشعراء المحدثين قد اهتموا بهذه الزخارف اهتماما كبيرا، وأولوها عنايتهم إرضاء لمدوحيهم، بالتالي وجدنا شعراء المديح يغوصون في الشعر الجاهلي، ينتقون منه ذخيرتهم في اللغة والأدب، ولم يستطع الموهوبون من الشعراء أن يخرجوا من هذه الدائرة الضيقة إلا بشق الأنفس، فهذا أبو تمام يشبه ممدوحه بالأسد، ولكنه لم يقنع بهذا التشبيه، فيضيف على هذه الصورة صورة أخرى بأن الأسد لورآه لظنه

من الرعب أسدا، وممدوحه يفوق الأسد، لأن الأسد يحمل علي كتفه اللبد بينما الممدوح يحمل على كتفه اللبد بينما

# يقول أبوتمام :

لوعباين الأسيد الضرغام صبورته

مسالِيمَ إن طسن رعبسا أنسه الأسسدُ

شـــتان بينهمــا في كــل نائبــة

نهيج القضياء مبين فيهمنا جبدة

هـذا علـي كتفيـه كـل حادثـة

تخشسي وذاك علسي أكتافسه اللبسث

والتجديد هذا لم يس جوهر القصيدة ، بل هو في جملته مبالغة ممقوته أراد بها إرضاء غرور ممدوحة ، ونرى هذا الأمر أيضا عند شاعر كبير وهو البحترى الذى لم يكتف بتشبيه رفعة الممدوح بالنجوم بل زعم أن النجوم لو بلغت مجده لضلت مسارها .

# يقول البحترى ،

وللمهتدى بالله مجد لوارتقت

إليسه النجسوم رفعسة مسا تهسدت

ويذلك أصبحت المبالغة هي السمة الغالبة على شعر هذا العصر لا في المديح وحده بل في المطالع التقليدية لقصائد المديح ، والتي أصبحت لا سمت إلى الشاعر بسبب قوى ، وأصبحت أشعار الشعراء تفيض بالتشبيهات والمجازات التقليدية والتي تشابه في ترديدها الشعراء .

# يقول أبوتمام ،

إنسا غدونا واتقين بواتسق

ب الله شمس ضحى وبدر شامٍ ما أحسب البدر المنور إذا بدا

بدرا باضوا منك في الأوهام

#### ويقول البحترى ،

ورأوك وضماح الجميين كمما يسرى

قمس السنماء النتم سناعة يكمللُ

البسوم أطلسع للخلافسة سسعدها

وأضساء فيهسا بسدرها المتهلسل

وعموما غاية الصورة الشعرية في الأبيات لمست أوجه الشبه البعيد بين الأشياء وأصبح المشبه به مجرد صورة متخيلة ، ونلاحظ هنا أن التخيل الذهنى جنى على التخيل العربي إذ صرف الشعراء عن الاهتمام بالناحية النفسية ، ونقل انفعالهم بمظاهر الطبيعة والحياة إلى الناحية المادية المحضة وخير مثال على هذه المقولة قول ابن المعتزفي وصف الهلال :



#### قد أثقلته حمولية من عنبر

فهذا الاهتمام بالجانب المادي للأشياء ، وإغفال دلالاتها النفسية واضح كل الوضوح ، فقد قصر اهتمامه بالهلال علي شكله المادي المحض دون أن يهتم بما يثيره مطلع الهلال في النفس من خواطر وأحاسيس وتصور.

وهكذا كان حال الشعر في القرن الثاني الهجري ، شعراء يتجاهلون تجاربهم ويسيرون في الحياة بلا موقف ، ويحاولون التجديد في معان محدودة ضيقة فينتهون إلى صور ذهنية مفتعلة ، ومع ذلك لم يخلُ الشعر العباسي من تجارب صادقة وتعبير شعرى رفيع ، ونزعات إنسانية سامية ونظرات فلسفية عميقة ، فكلما بعدت القصائد عن شعر الديح كانت تعبيرا عن تجارب ذائية أو أحداث اجتماعية .

ومن القصائد الجياد قصيدة البحترى في رثاء المتوكل، وهي قصيدة طويلة نقل فيها الشاعر أحاسيسه الحزيئة نقلا فنيا مؤثرا، وإذا تأملنا كل كلمة نجد أنها تحمل شحنة من الألم والحسرة في مدلولها وموسيقا ها، وكان لاختيار قافية الهاء ما يبين مقدار الفزع والأسى والألم الذي أصاب الشاعر.

يقول البحترى :

محسل علسي القساطول أخلسق دائسرة

وعبادت صبروف البدهر جيشنا تغياوره

تراوحسه أذيالهسا وتبساكره

ورب زمسان نساعم ثسم عهسده

تسرق حواشسبه ويسورق ناضسره

تفيير حسين الجعفيري وأنسيه

وقوض بادي الجعفري وحاضره

تحميل عنبيه سيناكنوه فجيناءة

فعينادت سينواء بوره ومقينايره

إذا نحسن زرنساه أجدد لنسا الأسسى

وقد كان قبل اليوم يبهج زائره

ولم أنس وحش القصر إذ ريسع سبريه

وإذ ذعـــرت أطــــالاؤه وجــــآذره

وإذ صسيح فيسه بالرحيسل فهتكست

علمى عجمل أسمتاره وسمتائره

ورحشته حتى كان لم يقسم به

أنسيس ولم تحسسن لعسين منساظره

كأن لم تبت فيه الخلافة طلقة

بشاشيتها والملك يشرق زاهره

ولم تحميم الدنيا إليه بهاءها

ويهجتها والعبيش غيض مكاسيره

فأين المجاب الصعب حيث شنعت

بهيبتهـــا أبوابــه ومقاصــره

وأيسن عميسد النساس في كسل نويسة

تنسوب ونساهي السدهر فسيهم وأمسره ؟

تخفيني لبه مغتاليه تحبيت غيره

وأولى لمسن يغتالسه لسويجساهره

فمسا فاتلست عنسه المنابسا جنسوبه

ولا دافعـــت أملاكـــه وذخـــاثره

حليوم أضيلتها الأمياني ومسدة

تناهيت وحتيف أوشيكته مقسادره

ومغتصب للقتسل لم يخسش رهطسه

ولم تحتشهم أسهبابه وأواصهره

صريع تقاضاه السيوف حشاشية

يجبود بهما والموت حمس أظافره

في هذه القصيدة نقل لن البحتري حادثة قتل المتوكل نقلا نفسيا حسيًا أمينا، فوضعنا أمام نص شعري استكمل مقوماته الفنية فهو يصدر عن عاطفة صادقة أشاعت الحرارة والحيوية في الألفاظ والأفكار والصور،

ولننتقل إلي شاعر آخر سخط علي عصره ، وما كان سخطه علي مظهر عارض أو عيب طارئ ، ولكن عذره من هذا السخط أنه إنسان فتان حساس مصقول النفس مثقف العقل ، هذا الشاعر هوابن الرومي ، وهذا شأنه حتى في عتابه لصديقه ، يقول ابن الرومي :

يا أخبى أين عهد ذاك الإضاءِ

أيسن مساكسان بيننسا مسن صسفاء

أبن مصداق شناهد كنان يحكني

أنك الخلص الصحيح الإذاء

كشسفت منك حساجتي هنسوات

غُطيــت برهــة بحســن اللقــاء

تركتنسى وام أكسن سسيء الظسن

أسيعي الظنسيون بالأصبيدقاء

ويعدد الشاعر هنوات صديقه القاسم بن عبيد الله الشطرنجي ، ويجرى بينهما حوار غريب :(١)



<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> القصيمة كاملة في ديوان ابن الرومي

# معالات المساحد الأوب (العربي تن مختلف العصور مستحدد المعالات العالم العدد الع

رب شهوهاء في حشها حسهاء

ليتني ما هتكت عنكن سترا

فثبوباتن تحسبت ناك الغطساء

قلن لمولا انكشافنا مسا نجلت

عنبك ظلمياء شبهة قتمياء

قلت أعجب بكن من كاسفات

كاشكفات غواشكي الظلمكاء

قد أفدتني مع الضبر بالصا

حبب أن رب كاشه مستضهاء

والقصيدة تبين عتاب ابن الرومى لصديقه ، وعتابه يدور بين التساؤل الحزين والغضب الثائر واللوم الرقيق ، والقصيدة تبين أيضا حساسية الشاعر ، فيتطير ، ويكبر التوافه ، فهو كثير الأحلام والخيال ، يتصور الخيال والحلم حقيقة ، وهو في هجائه يقف عند نواحى الضعف ويكبرها .

ويقول في بعصه مهجويه ،

وجهبك يسا عمسر فيسه طسول

وفي وجسوه الكسسلاب طسسولً

والكليب واف وفيسك غير

ففید کے میں قصدرہ سیمفول وقد بھیامی عصن المواشیے

ومسا تحسامی ولا تصسول وائدت مدن أهمل بیست سوء

وجسوههم للسورى عظسات

لكـــن أقفاءهم طبيول

وعموما كان ابن الرومى يعنى بالتأمل الداخلي فهو ينعكف علي نفسه خاصة بعد موت أبنائه وخاصة ولده الأوسط محمد ، وإذا كان ابن الرومي قد أضاف جديدا إلي القصيدة العربية القديمة لتحليله الدقيق لما يجده في نفسه ، وما يعرضه على عقله من أفكار وما يصوره له خياله فقد لعبت ثقافته الواسعة دورها في جعل تجربته الشعرية تقوم على التقصى والبحث والمناقشة والتحليل و يظهر ذلك واضحا في قصيدة يرثى فيها ابنه محمد يقول فيها :

فجُودا فقد أوْدَى نظيركُمُا عندي فَيَا عِزَّةَ الْهُدَى ويا حَسْرة الْهَدِي فلله كيفَ احْتَاروَاسطَةَ العِقْدِ بعيداً على قُرْب قريباً على بُعْدِ بكاؤكُما يشْفي وإن كان لا يُجْدي بُنيَّ الذي أهْدَنْهُ كَفَّايَ للتَّسسرَى تُوحَّى حِمَامُ الموتِ أَوْسَطُ صبْبَتي طَوَاهُ الرَّدَى عنى فأضحَى مَسْرًا رُهُ وَاحْلَفْتِ الأمالُ مَا كَانَ مِنْ وَعَسْدِ فَلَمْ يَنْسُ عَهْدُ الْهُدُ إِذَ ضُمَّ فِي اللَّحُدِ فَقَدُنَاه كَانَ الفاجِعُ الدَيِّنَ الفقسدِ

لقد أَنْجَرُتُ فيه المنايا وعيدَهـا لقد قلَّ بين المهد واللَّحْد لُبْدُـــهُ وأولادُنا مثلُ الجَوارح أيُهــــا

ولننتقل إلى شاعر أخر أضاف تشكيلا بعيد المدى للتجريبة الشعرية في القصيدة العربية القديمة ، هذا الشاعر الطموح هو المتنبى ، وكما سبق أن أوضحنا . كانت للقصيدة الجاهلية مقدمة طللية كانت صادقة في أول الأمر، لكن مع تطور الشعر العربي أصبحت شيئا تقليديا يضعه الشعراء في بدء قصائدهم ، وأصبحت المقدمة الغزلية هي اللحن الميز للقصيدة في صورتها التقليدية ، ويرغم محاولات الشعراء بالخروج على المقدمة الغزلية إلا أن هذه المقدمة فرضت سلطانها الفني علي الشعر العربي فترة طويلة ، والمتنبي من الذين حرصوا على هذا التقليد الفنى في ً أكثر قصائده ، ورغم فحولة المتنبي الفنية لم يفكر تفكيرا جديًا في التخلص من هذه المقدمة أو الخروج عليها ، ومع ذلك فقد انتخذ من بعض هذه المقدمات مجالا للتعبير عن نفسه وما يجول فيها من مشاعر وانفعالات ففي كافورياته رسم صورا رائعة صادقة لنفسيته وما يدور فيها من مشاعر وأحاسيس ، فمطالع الكافوريات لم تكن مقدمات تقليدية ولكنها صور واضواء لنفسيته في هذه الفترة فقد فارق سيف الدولة هاربا من كبد الحاشبة إلى كافور الإخشيدي ولم يكن يتمنى هذا الفراق فكم ملأه الحزن والحسرة والأسف على فراق ذلك الأمير الكريم ، وكم سخط على الحظ العاش الذي فرق بينهما ، ورغم حزنه فهو بملك نفسا تأبي الهوان وترفض الذل ، وتحت تأثير هذه المشاعر والأحاسيس نظم قصيدته الأولى في مدح كافور فيقول: كفي بك داء أن تبرى الموت شنافيا

وحسب المنايسا أن يكس أمانيسا

منبتها لما منبت أن تصري

صديقا فأعيسا أوعسوا مسداجيا

فما ينفع الأسد الحياء من الطوي

ولا تتقبى حتبى تكبون ضبواريا

حببتك قلبي قبل حبك من نأى

وقيد كنان غدارا فكن أنت وافينا

وأعلم أن السبين يشمكيك بعده

فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا

فهان دمسوع العسين غسدر بربهها

إذاكس إنسر الغسادرين جواريسا

وحديث المتنبى هذا عن الحب والمرأة للتمويه والتعمية فما الحبيبة الغادرة التى يشكو بعدها سوى سيف الدولة ومقدمة المتنبي ليست تقليدية لأنها تشعرنا بمدى ألمه لفراق سيف الدولة الذي كان ويه له صافيا:

أقبل اشتناقا أيها القلب ريما

رأيتك تصفى الود من ليس صافيا

ومع ذلك فنفسية المتنبي الطموح واضحة في كل أشعاره مما يرتجج شاعريته ويغمسها بالجماس الجارف، ولنتأمل إحدى سيفياته:

ليالي بعد الظاعنين شكولُ

طسوال وليسل العاشسقين طريسل

يُسيِنُ لسي البدر الدذي لا أريده

ويُخفين بدرا ما إليه سبيلُ

وما عشت من بعد الأحبة سلوة

ولكننسني للنائبسات حمسول

وإن رحبيلا واحسا حسال بيننسا

وفي الموت من بعد الرحيل رحيل

إذا كان شم الروح أدنى إليكم

فسلا برحتنسي روضسة وقبسول

وطموح الشاعر لا يفارقه حتى ساعات ارتوائه بالماء الذي يغص به . فهو يتذكر أحبابه الذين رحلوا ونزلوا بمكان فيه ماء :

يُحرِّمُه لمسح الأسسنة فوقسه

فلسبس لظمسآن إليسه وصسول

ألم يسر همذا الليمل عينيمك رؤيتمي

فتظهر فيسه رقسة ونحسول

لقيت بدرب القلبة الفجير لقيبة

شحفت كمحرى واللبحل فيحه قتيحل

ويوما كأن الحسن فيمه علامة

بعثت بها والشمس منك رسول(١)

ورغم أن الإطار الخارجي للقصيدة هو بكاء من رحلوا عن الديار شأن الشعراء الجاهليين إلا أن هذه المقدمة تظهر ما في نفس المتنبي من طموح ، فهو يبحث عن الفخر بأن يكون واليا سواء في الشام أم في مصر ، وكما قلنا سابقا فقد استخدم هذه المقدمات للتعمية والتضليل ، وهو وإن كان يمدح سيف الدولة في القصيدة فلا ينسى الافتخار بنفسه :

أنا السبابق الهادي إلى منا أقوله

إذا القسول قبسل القسائلين مقسولُ

ومسا لكسلام النساس فيمسا يريبنسي

أصطول ولا للقطائلين أصطول

أعادى على ما يوجب الحب للفتى

وأهسدا والأفكسار فسئ تجسول

سيوى وجيع الحسياد داو فإنيه

إذا حسل في قلسب فلسيس يحسولُ

<sup>(</sup>١) القصيدة كاملة في ديوان المتبنى

وإن كنست تبسديها لسه وتنبسل

وإنا لنلقى الحادثات بأنفس

كحثير الرزايسا عنسدهن قليسل

يهسون علينسا أن تصساب جسسومنا

وتسلم أعسراض لنسا وعقسول

وهكذا كان الإطار القديم للقصيدة العربية عند المتنبي مجالا يتحرك منه حركة نفسية نلمح فيها صدق العمل الشعورية المعبرية عن طموح صاحبها.

والأمر في شعر أبى العلاء المعرى ليس بعيدا عن شعر كل من ابن الرومى والمتنبي ، فإن كان ابن الرومى متأملا خائفا وكان المتنبي طموحا مجازفا فقد كان أبو العلاء زاهدا متقشفا فهو لا ينظر إلي الدنيا بعين الراغب ، بل بما تسوقه إلينا من كروب وألام .

يقول أبو العلاء :

لا تشهرفن بهدنيا عنهك معرضه

فما التشرف بالدنيا هوالشرف

واصرف فتؤادك عنهنا مثلمنا انصرفت

فكلنسا عسن مغانيهما سننصرف

من الأوب العربي في منتلف الله والمسدة والمساك الله والمسدة

فيتك العنساء وفيتك الهيم والسيرت ليو أنيك العيرس أوقعيت الطيلاق بهيا

لكنبك الأم مبالي عنبك منصبرت

وقد هاجم أبو العلاء فكرة الزواج والنسل في شعره كثيرا ، مما جعل التشاؤم يحيط بحياته وأفكاره ، لقد كانت الحياة في عصر المعري مضطرية فقد عمّ الفساد وانتشر البلاء ، يضاف إلي ذلك محنته في بصره جعلته يشك في كل الحقائق ، وليس من شك في أن اللزوميات ترينا أبا العلاء حائرا متشائما شاكا ، فهولم ير من الدنيا ما يقربه منها ، فهو ينظر إليها من خلال منظار الموت الذي بلف الكثير من أبيات شعره ، وتبلغ قمة غرية المعرى في قوله :

غيير مجد في ملتي واعتقادي

نسسوح بسساك ولا تسسرنم شسساد

وشبيه صوت النعبي إذا قبيس

بصوت البشير في كل ناد

أبكت تلكم الحمائم أم غنت

علي فسرع غصمنها المياد

إن حزنا في ساعة الموت أضعا

ف سرور في سساعة المسيلاد

صاح هني قبورنا شلأ الرحب

فسأين القيسور مسن عهسد عسادٍ ؟

خفيف البوطء منا أظنن أدينم الب

أرض إلا مسن هسند الأجسساد

وقبيع بناوإن قسدم المهسد

هـــوان الآبــاء والأجــداد

سرزن استطعت في الهنواء رويندا

لا اختيسالا علسي رُفسات العبسادِ

رب لحد قد صبار لحدا مبرارا

ضاحك مسن تسزاحم الأضسدادِ

ندب كلها الحياة فمنا أعجب

ب إلا مسن راغسب في ازديساد

خلــق النــاس للبقــاء فضــلت -

أمسة يحسسبونهم للنفساد

إنسا ينقلسون مسن دار أعمسال

إلىك دار شهدة أو رشهاد

ضجعة المسوت رقسدة يستريح

الجسم فيهنا والعيش مثل السهاد

وهكذا اتخذ أبو العلاء من موت صديقه ميدانا يبث فيه رؤيته الملونة بغربته ، وبالتالي لم تسر القصيدة علي نسق شعر الرثاء ، فهو لا يقف عند تجربة خاصة ضيقة ، ولا يقف عند سرد صفات الميت ، بل ينطلق إلي جو أرحب ويأتى بأحكام عامة مس أعماق الحياة ، وما يرتبط بها من أسرار.

و عمومنا لم تتغير أغراض الشعرعن العصر الأموي فاستمر شعر المديع و الفخر والرثاء و الوصف و الغزل و الهجاء

ومن أشهر شعراء الهجاء في العصر العباسي دعبل الخزاعي ، يقول في هجاء الخليفة المعتصم:

> بَكى لِشَتَاتِ الدينِ مُكَتَدِّبٌ صَبُّ وَقَامَ إِمامٌ لَم يَكُن ذَا هِدايـــــةٍ وَما كَانَتِ الأَنباءُ ثَاتِي بِمِثْلِـــهِ وَلَكِن كَما قَالَ الَّذِينَ تَتَابَعوا مِنَ مُلوكُ بَنِي العَبّاسِ فِي الكُتبِ سَبعةً كَذَلِكَ أَهلُ الكَهفِ فِي الكَهفِ سَبعةً وَإِنِّي لَأُعلي كَلبَهُم عَنكَ رِفَعَـــــةً

وَفَاضَ بِفَرطِ الدَمعِ مِن عَينِهِ غَربُ فَلَيسَ لَهُ دِينٌ وَلَيسَ لَهُ لُــــبُ يُمَلُّكُ يَوماً أَو تَدينُ لَهُ العُـــربُ السَلَف الماضي الَّذي ضَمَّهُ التَّربُ وَلَم تَأْتِنا عَن ثَامِن لَهُمُ كُتـــببُ خِيارٌ إِذَا عُدُوا وَثَامِنُهُم كُلـــببُ لأنتَّكَ ذو دَنبٍ وَلَيسَ لَـهُمُ كَـــببُ

و كما قلنا حاول شعراء العصر العباسى التخلص من مقدمات القصيدة أو إيجازها و هذا ما رأيناه في قصيدة دعبل فهي تتحدث في موضوع واحد، فبدأ بعقدمة تشبه المقدمة الطللية اكتفى فيها ببيت واحد يترابط في وحدة عضوية بباقي الأبيات، ويرغم أن القصيدة من قصائد الهجاء التي تخلص منها الشعر في

صدر الإسلام ، وعلى أي حال القصيدة تعطينا الاحساس بدور الشاعر في علاج مشاكل المجتمع وفي سخطه على الظلم والقصيدة تُصلح لكل زمان و مكان فهي صرخة ضد الاستبداد مهما كان القائم به.

ومن الشعراء الذين برعوا في المديح في هذا العصر" العكوك " يقول في مدح الأمير" أبو تُلَف "

إِنَّمَا الدُّنيَا أَبُو دُلَــــَفِ بَيْنَ مَغْزَاهُ وَمُحَتَضَرِهِ فَإِذَا وَلَى أَبُو دُلَـــِفِ وَلُتِ الدُّنيَا عَلَى أَثْرِهِ كُلُّ مَن فِي الأَرضِ مِن عَرَبِ بَيْنَ باديهِ إلى حَضَرِهِ مُستعيرٌ مِنْكَ مَكُرُمَــــةً يَكتسبها يَومَ مُغتَحَره

# و قال فی تصیدة أمنري فی " أبو دلف " :

أنتَ الَّذِي تُنزِلُ الأَيّامُ مُنزِلُهِ اللهِ وَتُنقُلُ الدَهرَ مِن حالٍ إِلَى حالٍ وَتُنقُلُ الدَهرَ مِن حالٍ إِلَى حالٍ وَمَا مَدَدتَ مَدى طَرف إِلَى أَحَد إِلَّا قَضَيتَ بِأَرزاقٍ وَآجَـــالِ

وقد سارت القصيدة على شط القصيدة القديمة إلا انها قد تخلصت من المقدمات و تحدثت في غرض واحد هو مدح أبى دلف و كما نلاحظ أن الشاعر اختار الألفاظ السهلة التي تعبر بوضوح عن فكرته التي امتزجت بأحاسيسه و مما يلفت النظر في القصيدة قافية الهاء الساكنة التي تدل على قرب المدوح من قلب الشاعر، و رغم ما في العصر العباسي من مجون و لهو فقد ظهرت مجموعة من الشعراء تدعو إلى الزهد و العودة إلى الدين منهم أبو العتاهية و الإمام الشافعي و غيرهما . يقول اللرمام الشافعي:

تُعصى الإِلَة وَأَنتَ تُظهِرُ حُبَّهُ هَذا مَحالٌ فِي القِياسِ بَديعُ لَو كَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لاَ طَعَتْهُ إِنَّ الْمُحِبُّ لِمَن يُحِبُّ مُطيعُ فِي كُلُّ يَومٍ يَبثَديكَ بِنِعمَــةٍ مِنهُ وَأَنتَ لِشُكرِ ذاكَ مُضيعُ و يقول أبو العناهية:

سُبحانَ مَن يُعطي بَعْيرِ حِسابِ مَلِكِ الْمُلوكِ وَوَارِثِ الأريسابِ
وَمُدَبِّرِ الدُنيا وَجاعِلِ لَيلَهِ السَّكَنا وَمَعْزِلِ غَيثِ كُلُّ سَحابِ
يا نَفسُ لا تَتَعَرَّضِي لِعَطِيَّا الْمَ عَطِيَّةَ رَيِّكَ الوَهَ السابِ
يا نَفسُ هَلَا تَعْمَلِينَ فَإِنْسَا فِي دارِ مُعَتْمَلٍ لِعارِ تُسسابِ

وعموما لنا وقفة نتأمل فيها المراحل التي مرت بها القصيدة العربية القديمة بعد الجاهلية ، نتين فيها عناصر التقليد والتجديد التي تحكمت في مفهوم وحدتها وصولا إلي العصر الأندلسي ، وقد سبق أن قلنا إن الركود أصاب القصيدة العربية في مبناها ومعناها ، وإن كان هذا الركود قد زال ونشطت صورة التحديد في بيئات الحجاز والكوفة والشام في شكل القصيدة حبث تغيرت ظروف الحياة الإسلامية بامتلاك الأمويين ناصية الحكم ، ورغبتهم في إبعاد أهل الحجاز عن تيارات السياسة ، فكثرت قصائد الغزل بصورة مفرطة دليل الانهماك في حياة اللهو ، وينك تغيرت بنية القصيدة وأصبحت تشتمل علي غرض واحد ، وتنوعت أوزان الشعر القديمة ليلاثم جو الغناء والمرح واللهو ، كذلك اتسمت الألفاظ بالرقة والعنوبة ويعدت عن اللون الخطابي ، ورغم ذلك فقد سيطرت القصيدة الجاهلية علي شعراء البصرة وخاصة شعراء النقائض ، مضافا إلى ذلك سيطرة علماء اللغة والنحاة علي

الصياة النقدية ، وهذا كانت الطامة الكبري ، فقد لجأ الكثير من الشعراء إلى التحايل للتخلص من عمود الشعر فأخذوا يبدأون قصائدهم بوصف الخمر كما فعل أبو نواس وتحللوا من البناء الجاهلي إلي مقطوعات ، وحاولوا تجديد القوافي ، وكانت قمة التحايل ظهور البديع علي يد أبى شام ، وكمحصلة لاتصال العرب بالفرس ظهرت المبالغات في المدح ، ثم جاء البلاغيون وقسموا العمل الفنى إلي لفظ ومعنى ووجهوا كل اهتمامهم إلي السرقات الشعرية دون الاهتمام بوحدة العمل الفني .

ومن الشعراء من حاول إرضاء النقاد ، فلجا إلي عمود الشعر في معظم شعرهم كالبحترى ، ومحصلة ما قلناه إن سلطان الشعر القديم جنى علي الشعر العربي إلا في بعض الومضات النفسية الموحدة الخاطفة عند ابن الرومى والمتنبي وأبى العلاء ُ المعرى وأبي نواس وأبي فراس الحمداني .

الفصل الثانى :

# النشرني العصر العباسي

تطور النشر في العصر العباسي الأول إذ تحولت إليه الثقافيات اليونانية والفارسية والهندية ، وكل ثقافيات الشعوب التي أطلتها الدولة العباسية وتم هذا التحول عن طريقين :

*الأول ،* طريق النقل والترجمة .

الثانية ، تعرب شعوب الشرق الأوسط وانتقالهم إلى العربية بكل ما ورثوه من فنون المعرفة وقد أخذ النثر يتطور تطورا واسعا إذ حمل خلاصة هذه المدنيات وكان ذلك إينانا بتعدد شعب النثر وفروعه ، فقد أصبح فيه النثر العلمي والنثر الفلسفي والنثر الأدبي والنثر التاريخي ، وقد تأثر النثر الأدبي باللغات الأجنبية وخاصة الفارسية ، فقد ترجم ابن المقفع قصص "كليلة ودمنة" كما قام بنقل الكثير من آداب الفرس الاجتماعية والأخلاقية ونظم الحكم والسياسة ، مما كان سببا في وجود الرسائل المبدانية ، وفي نشوء الرسائل الأدبية .

ولم يقف النشر عند الترجمة والتعريب بل امتد إلى وضع العلوم اللغوية والشرعية ، والعلوم الطمي أشرت العقلية في المجال العلمي أشرت في المجال العلمي أشرت في المجال العلمي .

وقد استحدث الكتَّاب أسلوبا جديدا يحتفظ للغة بكل مقوماتها ، كما يحتفظ بالوضوح والبعد عن الألفاظ الغامضة والمعاني المبهمة ، وقد قام أسلوب الكتئاب على هجر كثير من الألفاظ البدوية الحوشية التى تنبو على ذوق أهل المحضر كما قام بالارتفاع عن الألفاظ العامية المبتنلة مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته والملاءمة بين الكلمة والكلمة في الجرس الموسيقي.

ومن المحقق أن المعتزلة والمتكلمين عنوا في هذا العصر بمعرفة الأصول التي تقوم عليها براعة القول وقد نشطت الخطابة السياسية في مطلع هذا العصر إذ الخذها العباسيون أداة في بيان حق العباسيين في الحكم علي نحو ما يتضع في خطبة أبى عباس السفاح حين بويع بالخلافة في الكوفة ، ففيها يتحدث عن رحم العباسيين وقرابتهم من رسول الله والله المناهران الحكيم بعض الآيات الخاصة بأهل بيت النبوة من مثل: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ، ويطهركم تطهيرا) ، ثم يقول: " زعمت السبئية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة منا أفشاهت وجوههم ، بم ولم أيها الناس ، وينا هدى الله الناس بعد ضلالتهم ، ويصرهم بعد جهالتهم ، وأنقذهم بعد هلكتهم وجمع الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وير" .

وفي عهد أبي جعفر المنصور تندلع ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن ومن قوله في بعض خطبه: "إن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين، والأنصار المواسين، اللهم إنهم قد أحلوا حرامك وحرموا حلالك، وعملوا بغير كتابك، وغيروا عهد نبيك على وأمنوا من أخفت، وأخافوا من أمنت، فاحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا ثبق على الأرض منهم أحدا".

ولم تلبث الخطابة السياسية أن ضعفت . لأنها تزدهر حين تكفل للناس حرياتهم السياسية – بسبب تكميم الأفواه ويطش الحكام .

وقد ضعفت الخطابة الحفلية أيضاً واقتصرت علي بعض المناسبات كان سبوت للخليفة بنت أو ابن ، أو سوت خليفة ويتولي من بعده خليفة جديد ، كقول "ابن عتبة" للمهدى حين هنأه بالخلافة وعزاه في أبيه المنصور: "آجر الله أمير المؤمنين علي أمير المؤمنين قبله ، ويارك لأمير المؤمنين فيما خلفه له أمير المؤمنين بعده ، فلا مصيبة أعظم من فقد أمير المؤمنين ، ولا عقبي أفضل من وراثة مقام أمير المؤمنين : فاقبل با أمير المؤمنين من الله أفضل العطية ، واحتسب عنده أعظم الرزية".

وعلي هذا النحو تضاءلت الخطابة الحفلية كما تضاءلت الخطابة السياسية، ولم يبق إلا الخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ، وقد شارك الخلفاء فيها، وقد كان الكثير من الوعاظ سِزجون وعظهم بالقصص الديني، وتفسير بعض أي القرآن.

وقد كانت المناظرات من أهم الفنون النثرية ، وكانت تشغل الناس علي اختلاف طبقاتهم ، وكانت مجالس البرامكة والمأمون تكتظ بهذه المناظرات ، ومن النثر الأدبي أيضاً الرسائل الديوانية والعهود والوصايا والتوقيعات ، ويذلك نشطت الكتابة في ذلك العصر بل صارت الجسرالذي يصل به الشخص إلي أرفع المناصب ، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن المادة الفارسية السياسية والأخلاقية من أهم المؤثرات في رقي الكتابة الديوانية وتطورها .

ومن الكتاب النابهين في عهود الخلفاء "عمارة بن حمزة" كاتب السفاح والمنصور، ومن كتاب المنصور أيضاً مسعدة بن سعد، ويوسف بن صبيح، وجبل بن يزيد، وغسان بن عبد الحميد، ومن كتاب عصر المهدى أبو عبيد الله معاوية بن عبيد الله بن يسار، ومحمد بن حجر، ومن كتاب عصر الرشيد يحيى البرمكى، وجعفر بن يحيى، وإسماعيل بن صبيح، وقعامة بن أبي يزيد، وجعفر بن محمد بن الأشعث، وعمر بن مهران، ومن كتاب عصر الأمين الفضل بن الربيع، وموسى بن عبسي، ومن الكتاب الذين اشتهروا في عهد المأمون أحمد بن يوسف، وعمرو بن مسعدة، ومن كتاب عصر المعتصم والوائق محمد بن عبد الملك الزيات.

ومن النثر الأدبي التوقيعات وهي عبارات موجزة بليغة تحمل تظلمات الأفراد ، تعود ملوك الفرس ووزراؤهم أن يوقعوا عليها ، وقد اشتهر الفضل بن سهل بتوقيعاته البليغة المحكمة ، فمن ذلك توقيعه على قصة مظلوم "كفى بالله للمظلوم ناصرا" وتوقيعه على كتاب لتميم بن خزيمة بن خازم :

"الأمور بتمامها ، والأعمال بخواتيمها ، والصنائع باستدامتها ، وإلي الغاية جرى الجواد ، فهناك كشفت الخبرة قناع الشك ، فحُمد السابق ، وذم الساقط" .

ومن النثر الأدبي أيضاً الرسائل الإخوانية والأدبية ، ونقصد الرسائل التي تصور عواطف الأفراد ، وكانت هذه العواطف تؤدي في العصر الأموى بالشعر ونادرا ما تؤدي بالنثر ، ولكن في العصر العباسي زاحم النثر الشعر لمرونته ويسر تعابيره ، وقدرته علي تصوير المعاني حتى أننا وجدنا بعض الشعراء كأبي العتاهية يتخذون من النثر أداة للتعبير عن مشاعرهم ، وتدور في كتب الأدب رسائل إخوانية كثيرة

دبّجها كتّاب الدواوين والشعراء ، وممن برعوا في ذلك ابن المقفع ، ومحمد بن زياد الحارثي ، ويذلك لم يترك الكتّاب فنا من فنون الشعر إلا كتبوا فيه ، وعبروا عنه بكتاب اتهم موجزين تارة ومطنبين ، وقد مضوا مثل الشعراء يعرضون لوصف الطبيعة.

ومن الرسائل الإخوانية رسالة "الحسن بن وهب" مشيدا ببلاغة ابن الزيات:

"أنت حفظك الله - تحتذى من البيان في النظام مثل ما يقصد بحر من الدرر في
الأفهام ، والفضل لك - أعزك الله - إذ كنت تأتي به في غاية الاقتدار ، علي غاية
الاقتصار ، في منظوم الأشعار ، فتُحل متعقده ، وتربط متشرده ، وتنظم أشطاره ،
وتجلو أنواره ، وتفصله في حدوده ، وتخرجه في قيوده ، ثم لا تأتي به مهما اقتبسته
مشتركا فيُلبس ، ولا متعقدا فيطول ، ولا متكلفا فيحول ، فهو كالمعجزة تضرب بها
الأمثال ، يُشرح فيها المقال ، فلا أعدمنا الله هداياك واردة ، وفرائدك وافدة" .

وقد عرف الكتّاب في هذا العصر الرسائل الأدبية التي يقصد بها التفكيه والترويح عن النفس، وبذلك نستطيع أن نقول عنها إنها كانت تعبيرا جياشا عن عواطف الكتّاب ومشاعرهم زاحمهم في التعبير عنها الشعراء بانجاههم إلي الكتابة النثرية.

# الباب الخامس (العصر (الأنىرلسى

ولأوب العربي تى منتلف العصور العربي الأوب العربي العصور العربي الأول العصور العربي الأول العصور العص

#### **(الشعــــــ**ر

تطبعت البيئة الأندلسية بالطابع العربي ، ودعم الحكام حكمهم بالشعر ، فقد استخدموا الشعر كدعامة يدعمون بها سلطانهم ، وهم قبل كل شئ عرب الأمزجة يهشون للمديع وينبسطون للثناء والغزل .

وإذا تتبعنا الشعر الأندلسي نجده يسير على الجاهين:.

# الاتجاه الأول ، الاتجاه المحافظ ،

وهو انجاه تنابل فيه الشعراء الموضوعات التقليدية ، وكان أبناء العرب يعتقدون أن خير أدب هو ما كتبه آباؤهم ، وأن قصارى الأديب أن يأتى بما يشبه إنتاج الشعراء الجاهليين ومن تبعهم في العصر الإسلامي والأموى والعباسي .

ولعل هذا الاتجاه نشأ من كون شعراء عصر الولاة كانوا امتدادا للشعر الأموى، فليس له من أندلسيته سوى أنه قيل في الأندلس، وقد كان شعرهم بميل إلي الخشونة ، وبساطة الأفكار والصور ، ومع عصر الولاة اهتم الشعراء بالموضوعات التقليدية ، كما ساروا علي منهج القدماء في القصيدة تأثرا بالصور القديمة ، كما استوحوا أسلوبهم من الواقع التراثي .

ومن شعراء هذا الانجاه المحافظ "أبن زيدون" الذي صور برهافة حس ، وصدق وجدان ، تجريته الأليمة التي فارق فيها أهله ووطنه ،

يقول ابه زيدين ،-

هل تذكرون غريبها عاده شهجنً

من ذكركم وجف أجفانه الوسنُ يخفى لواعجه والشوق يفضحه

فقد تساوى لديسه السر والعلسن يسا ويلتساه أيبقسي في جواندسه

فيواده وهيو بسالأطلال مسرتهن

وأرميد العيين والظلمياء عاكفية

ورقساء قسد شسفّها إذ شسفّني حسزنُ

فبت أشكر وتشكر فوق أيكتها

ويسات يهفو ارتباها بيننسا الغصين

يا هل أجالس أقواما أحبهم

كنا وكانوا على عهد وقد طعنوا ؟

أو تحفظ ون عهدونا لا أضيعها

إن كسان عسادكم عيسد فسرب فتسي

بالشوق قبد عباده مين ذكركم حيزن

ن من المالي من

فيسات ينشدها ممسا جنسي السزمنُ يم التعلسل؟ لا أهسل ولا وطسين

ولا نسسديم ولا كسساس ولا سسسكنُ

الاتجاه الناني ،

إتجاه حديث يشبه كثيرا الاتجاه الذي تزعمه أبو نواس في المشرق العربي، وكان دور "عباس بن ناصح" كبيرا في تطوير الشعر الأندلسي، فقد أرسل إلي المشرق لجمع الكتب فالتقى في العراق بأبي نواس وسمع شعره فأشاعه بين الأندلسيين الذين أنتجوا شعرا يشبهه ويفوقه في بعض الأحيان، ويهذا ظهرت أشعار جديدة، أخذت اتجاها جديدا مع الاتجاه المحافظ، فظهرت الخمريات كقول تيميى الغرال .

ولما رأيت الشرب أكدنت سماؤهم

تأبطلت زقلي واحتسليت عنسائي

فلما أتبت الحان ناديت ربّه

فهسب خفيسف السروح نصو نسائي

قليسل هجسوم العسين إلا تعلسة

علىي وجبل منبي ومنن نظرائسي



طرحت عليمه ربطتنى وردائسي وقلت أعرنني بذلية استتر بهيا

بذلت لها فيهما طلاق نسائي

فوالله ما برت بمينى ولا وقت

لمه غمير أنسى ضمامن بوفسائي

وأبت إلى صبحى ولم أك أيبا

فكسل يفسديني وحسق فسدائي

ولعل طبيعة الإقليم ، وطبيعة أهله وميلهم إلى طلب المتعة والسرور ، كل ذلك ، جعلهم يستعيضون عن الجانب الذهنى بالعاطفة الرقيقة ، والموسيقى الراقصة ، مما كان سببا في ظهور الموشحات التي قامت أساسا على الموسيقي التي تلبي حاجات الغناء ، وفيها ما يصح إدراجه في الشعر الجيد لبروز العاطفة الرقيقة فيه ، ومن القصائد التي تناولت موضوعا جديدا قصيدة "ابن حمديس" في رثاء صديقته "جوهرة" التي ماتت غرقا ،

يقول ابه حمديس ١-

يهمسدم دار الحبسساة بانبهسسا

فسأى حسى مخلسد فيهسا

وإن تــردت مــن قبلنــا أمــم

فهمسي نفسسوس ردت عواريهسنا

أمسا تراهسا كأنهسا أجسم

أسلودها بيننكا دواهيها

إن سسالت - وهسي لا تسسالنا

أنامنك حاريست لبالبهك

وأوحشتنا مبن فسراق مؤنسية

بمبتنسى ذكرهسا ويحببهسا

أذكرهك والسدموع تسسبقني

كـــاننى للأســى أجاريهــا

يا بدر ، أرخصت غير مكترث

مسن كنست لا للبيساع أغليهسا

جــوهرة كــان خــاطرى صــدفا

لهما أقيها بمه وأحميها

أبتــــتها في حشــــاك مغرقــــة

وبست في سساحليك أبكيهسا

ونفصية الطيسب في ذوا تبهسا

وصبغة الكحل في مآقيها

عانقها المسوج ثميم فارقها

عنن ضيمة فياض روحهنا فيهننا

ويلسى مسن المساء والستراب ومسن

أحكسام ضدين حكمسا فبهسا

أماتهــــا ذا ، وذاك غيّرهـــا

كيف من العنصرين أفديها

ومن التجديد في هذه القصيدة أن الشاعر حول المناسبة الخاصة إلى مناسبة السائية خالدة ، والقصيدة تقميز بالبساطة اللغوية ، والصور الدقيقة المحكمة ، والمثال الثاني الذي أخذناه لنبين اتجاه التجديد قصيدة "لابن خفاجة" في وصف الجبل يقول فيها ،

وحيسدا تهدهمدني الفيساني فساجتلى

وجسوه المنايسا في قنساع الغياهسب

ولا جيسان إلا ميسن حسسام مصيمم

ولا بار إلا في قتـــود الركائــــب

ولا أنسسى إلا أن أضساحك سساعة

ثغسور الأمسائي في وجسوه المطالسب

يليسل إنا منا قلبت قند يناد فانقضى

تكشف عين وعيد مين الظين كياذب



وأرعسن طمساح الذؤابسة بساذخ

يطاول أعنان السماء بغارب

يسد مهب البريع من كبل وجهنة

ويسزحم لبيلا شهبه بالناكسي

وقسور علسى ظهسر الفسلاة كأنسه

طوال الليسالي مطوي في العواقسي

يلسوث عليسه الغسيم سسود عمسائم

لها من وميض البرق حمر نوائب

أصخت إليه وهو أخرس صامت

فحدثني لبل السبري بالعجائب

وقسال: ألا كسم كنست ملجساً فاتسك

ومسسوطن أواه تبتسسل تائسسب

وكم مسر بسى مسن مسدلج ومسؤوب

وقسال بطلسي مسن مطسيٌّ وراكسبِ

ولاطم مئن تكتب الريساح معتاطفي

وزاحم من خضر البصار جوانبي

فسأخفق أيكني غير رجفة أضلع

ولا نسوح ورقسي غسير مسترخة نسادب

وما غيرض السلوان دمعي وإنما

نزفت دموعي في فداق الأصاحب

فحتنى متني أبقني ويظمن صناحب

أودع منسه راحسلا غسير أيسبب

وحتى متى أرعى الكواكب سناهرا

فمن طبالع أخبري الليبالي وغبارب

فرحماك يا مرااي دعوة ضارع

بهد إلني نعمناك راحية راغيب

فسأسمعنى مسن وعظلته كسل عسيرة

يترجمهما عنسه لسمان التجسارب

فسلَّى بما أبكى ، وسرَّى بما شجا

وكنان على لينل السرى خير صناحب

وقلبت وقب نكبيت عنبه لطيفيه

مسلام فأنسا مبن مقسيم وناهسب

ومن الجديد في القصيدة تشاول ابن خفاجة الجبل الذي عكس شخصيته الحزينة عليه ، وكأن الشاعر قد حل في الطبيعة ، وكأنما الطبيعة قد حلت في الشاعر، وقد وظف الشاعر أدواته الغنية بمهارة تمثلت في الاستبطان الذاتي والتشخيص البليخ الذي دار عليه حديث الجبل ، والقصيدة عموما من عيون الشعر العربي في عمومه .

ومن الموضوعات الجديدة التي لم يطرقها شاعر من قبل قصيدة "لأبي المخشى" يصور فيها تجريته مع العمى يقول قيها :

خضيعت أم بنياتي للعيدا

إذ قضـــى الله بــــامر فمضــــى

ورأت أعمسي ضسريرا إنسا

مشيبه في الأرض لميس العصيا

فبكت وجدا وقالت قولة

وهسى حسري بلغست منسي المسدى

ففيؤادي قسرح مسن قواهسا

مــــا مـــن الأدواء داء كـــالعمى

وإذا نــــال العمــــى ذا بصــــر

کان حیّا مثل مبت قد ثوی

وكسأن النساعم المسرورام

يك مسجرورا إذا لاقسى السردي

أيصرت مستبدلا مسن طرفسة

قائدا بسعى بنه حينث سنعى

مع العصيب الأوب العربي في مختلف العسور مسمسسسسو المعاد العصيب المعاد العصيب المعاد العصيب المعاد العصيب المعاد ال

#### وسوال النياس بمشي إن مشي

ورغم ذكر بعض المشارقة الأقدمين لعماهم ، فإنهم لم يصوروا محنتهم كما فعل "أبو المحشى" وإنما ما فعلوه هو ذكر إخباري عرضي مقتضب.

ومن الجديد أيضاً المجونيات كقول "المطرف بن عبد الرحمن الأوسط":

أفنيه عمرى في الشهر بوالوجه و المسلاح

ولم أضه ع أصه بها ولا اطهاله عسمها في نشهدا في نشهدا و قسمال

والجديد في القصيدة أسلوب القص والتفصيل والتعبير باللفظة البسيطة الواضحة ، والجملة الرقيقة الجديدة ،

واستست أسمسع مسافا يقسبول داعسي الفسنلاح

وعموما كان الانجاه الشعري أحد صور تجديد الشعر ، وقد تجسم هذا الانجاه في الموسحات ، وإذا تأملنا الموسح أسلوبا ومعنى وصياعة فسنجده بختلف عن الشعر المسمط وغيره من فنون شعراء المشرق ، فهو قد نظم من أجل الغناء والموسيقي ،

وقد ظهر الموشح في الأندلس دون المشرق ، ولم ينجح المشارقة في تقليده ؛ لأن الأندلسيين كانوا أمهر في صياغة هذا اللون من الشعر عن المشارقة ، والشاعر المشرقي الوحيد الذي استطاع أن يأتي بموشحة خالية من التكلف هو "ابن سناء الملك".

والموشحات ثورة على نظام القصيدة في الأوران والقوافى فعلى الرغم أنها نظمت أولا على البحور القديمة ما لبثت أن تحررت منها في بحور كثيرة تألفها الأذواق وتعشقها الآذان ، ومثال الموشح المتحرر من قافية القصيدة قول الوزير أبي عبد الله لسان الدين الخطيب :

#### مطلع ،

جادك الغيث إذا الغيث همي

يسا زمسان الوصسل بالأنسدلس

لم يكـــن وصــلك إلا حلمــا

في الكرى أو خلسة المختلس

#### غصہ :

إذ يقبود البدهر أشبتات المنبي

تنقل الخطوعلى ما ترسم

زمسرا بسين فسرادي وثنسي

مثلمسا يسدعوا لوفسود الموسسم

والحبا قب جليل البروض سينا

فسننا الأزهار فيسه تبسم

قفل ،

وروى التعمييان عين مساء السيما

كيسف يسروي مالسك عسن أنسس

فكسياه الحسين ثوييا معلميا

يزدهسي منسه بسأبهي ملسبس

ومن الموشحات التي تسمى بالمكفر أو المطهر موشح محيي الدين بن عربي وهو على نظم موشح "ابن زهر الأشبيلي":

المطلع ء

عنددما لاح لعينك المتكسا

نبت شوقا للذي كسان معسى

الغصررا

أيهـــا البيــت العقيـــق المسرف جــاءك العبــد الضــعيف المسرف عينـــه بالــدمع مومــا تـــذرف

القفلء

فريسة منسه ومكسر فالبكسا

لـــيس محمـــوها إنا لم ينفـــع



أيه السساقي استفنى لا تأتيلِ فلقدد أتعبب فكررى عسدلى ولقدد أنشدده مسا قيسل لي

القفل ،

أيهسا السساقي إليسك المشستكي

ضاعت الشكوى إذا لم تنفسع

ومن الموشحات موشع "ابن زهر الأشبيلي" الذي سار علي نمطه الموشع السابق . والتي أوقعت بعض الباحثين في الخطأ فنسبوها إلى الهم المعتز :

أبها الساقي إليك المشتكي

ضاعت الشكوى إذا لم تنفسع

ومن الموشحات موشح "ابن زهر الأشبيلي" الذي سارعلي نمطه الموشح السابق، والتي أوقعت بعض الباحثين في الخطأ فنسبوها إلي "ابن المعتز":

أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع ونصحيده همست في غرّتسمسه وسيريت السيراح مسين راحتسه كلميا استقفظ مسين سيكرته

معالم المساور مساور المربي في محتلات المساور مساور مساور مساور المساور مساور المساور المساور

وستقانى أربعا في أربعي أربعا في أربعي غصن بيان مسال مسن حيث استوى بسات مسان مسان فسرط الجسوى بسات مسن فسرط الجسوى خسافق الأحشاء موهسون القسوى كلمنا فكرت في السبين بكني

مالسه بدکسی بمسالم یقسع لسسیس لی صسسدر ولا لسسی جاسد یسالقسومی عسددلوا واجتهدوا انکسروا شسکوای ممسسا اجسد مثل حالی حقه آن یُشتکی

كمسد اليساس وذل الطمسع مسالغظر مسالغظر العينسي عشسيت بسائغظر أنكسسرت بعسسدك ضسيوه القمسسر وإذا مسا شسئت فساسمع خسسيري شقيت عيناي من طبول البكا

ویکی بعضی علی بعضی معنی کیسست کیسست کیسست کیسست

#### لا يظلن الحسب أنسى مسدعي

وبذلك نستطيع أن تقول: إن الموشع ربما يبدأ بمطلع يتفق وزنه مع القصيدة ولكنه ذو قافية محتلفة عن قافية المطلع ولكنه ذو قافية محتلفة عن قافية المطلع مع انحاده في الوزن ثم يأتى ما يسمى "قفلا" وهو متحد مع المطلع في قافيته والغصن مع القفل يسمى مجموعهما بينا والقفل الأخير في القصيدة يسمى "خرجة".

فالوصبال منا قد خبلا من أمني فايست والخيبال منا قد عبلا من نفسس خافست قناتلی اهدر دمنا من قد غیدا ملحدا واصبلی کنیت فمنیا عمیابیدا قد عبدا سنیائلی مستفهما حبین السیردی اعتبدا

### وبذلك نرى للموشحات جانبين ،

الأول : جانب موسيقس :

ويتمثل في تنويع الوزن والقافية ، وقد جاء هذا الجانب - كما قلنا من قبل استجابة لحاجة الأندلس الفنية .

الثاني : جانب لغوي :

ويتمثل في أن تكون الموشحة فصيحة في فقراتها ، عامية في خرجتها ، وهذه الازدواجية جاءت من تعريب الأغاني الأعجمية ، ووضع الكلمات للألحان الأعجمية مع التقيد بالأوران العربية لا سيما ما كان منها مهملا.

وعموما أوران الموشحات تجديد في أوران الشعر العربي، وهي في نشأتها تعب
مرحلة من مراحل تطور القافية والأوران معا، والحقيقة أن الوشاحين قد أضافوا
الكثير من حيث طريقة النظم والصور والأخيلة فارتفعوا بالموشح من درجته
الشعبية إلى درجة الأدب الراقي، وقد عد بعض الباحثين الموشحات انطلاقة كبري
لتحرير أخيلة الشعراء وأساليبهم، ولو تطورت الموشحات التطور الصحيح لنشأ
عندنا شعر قصصى وآخر تمثيلي، ولكن هذا الأمرام يتحقق ؛ لأن الشعراء ريطوا
الموشح بمواضيع الغناء من غزل ووصف خمر، ثم تناوله بعض الشعراء في المدح
والهجاء، فأصاب الموشح ما أصاب القصيدة التقليدية من جمود وفتور، وجاء نفر
من المشارقة فحشدوا في الموشح أنواع المحسنات اللفظية وتلاعبوا بالقوافي

ورغم الحرية الواسعة التي منحها الوشاحون لأنفسهم لم يدر بخلدهم الثورة على المعاني ، واكتفوا بالخروج على الوزن والقافية وعلى اللغة التي خلطوها بالعامية فقد نص شعراؤها على أن تكون الخرجة عامية .

ومع أن الموشحات قد توفرت على الأغراض التي تناسب الغناء فإنها لم تعرف الإبداع في الغزل أو وصف مجالس اللهو أو الخمر أو وصف الطبيعة ، ولم تضف جديدا إلى المتوارث العربي في المشرق .

ثم ران على الشعر العربي عهد من التخلف والجمود حتى سرت إليه نبضات الحياة مع الصحوة العربية في العصر الحديث.

الفصل الثاني:

# النشرني العصر الأنرلسي

لا توجد نماذج ذات شأن من نثر، وإن كان العصر الأندلسي قد عرف بعض الناثرين الذين كان لهم حظ ولو ضئيل من هذه النماذج ، فالخطابة كانت ضرورية لظروف الحرب والنزاع القبلي ، والناسبات الدينية والسياسية ، والكتابة كانت ضرورية لظروف الفتح والحكم وتسبير شئون الحكم ، والمناسبات الرسمية كعقد صلح أو توجيه رسالة ومن ذلك عهد عبد العزيز بن موسي بن نصير "لتودمير" أحد حكام القوط ، وقد جاء فيه : "بسم الله الرحمن الرحيم" ، من عبد العزيز إلى "تودمير" ، أنه نزل علي الصلح ، وأنه له عهد الله وذمته ، ألا ينزع عن ملكه ، ولا أحد من النصاري عن أملاكه ، وأنه لا يُقتلون ولا يُسبون أولادهم ونساءهم ، ولا يكرهون علي دينهم ، ولا تحترق كنائسهم ، وأنه لا يأوي لنا عدوا ، ولا يخون لنا أمنا ، ولا يكتم خبرا يعلمه ...."

ومما حفظ من كتابه تلك الفترة أيضاً جزء من رسالة يوسف الفهرى آخر الولاة إلي عبد الرحمن بن معاوية حين علم بنزوله بالأندلس ، والمرجع أن محرر تلك الرسالة هو خالد بن يزيد كاتب يوسف الفهرى ، وهذا هو الجزء الذي بقى من الرسالة :

"أصل بعد ... ، فقد انتهي إلينا نزولك بساحل المنكب ، وتأبش من تأبش إليك ، ونزع نحوك من السراق وأهل الختر والغدر ، ونقض الأيمان المؤكدة التي كذبوا الله فيها وكذبونا ، ويه جلّ وعلا نستعين عليهم ، ولقد كانوا معنا في ذرى كنف ورفاهية عيش حتى غمصوا ذلك ، واستبدلوا بالأمن خوفا ، وجنحوا إلي النقض ، والله من ورائهم محيط فإن كنت تريد المال فأنا أولى بك ممن لجأت إليه في كنفك وأضل رحمك ، وأنزلك معى إن أردت أو بحيث تريد . ثم لك عهد الله وذمته بى ، ألا أغدرك ، ولا أمكن منك ابن عمى ..... "

## ومه الكتاب القليلين الذيه عملوا في تلك الفترة :

خالد بن يزيد الذي كان كاتبا لبوسف الفهري أحد ولاة الأندلس، ومنهم أمية بن يزيد الذي بخالد بن يزيد الذي جعله كاتبا معه.

ونثر تلك الفترة كما تتصور يتناول مسائل الدين وشئون السياسة ، وأمور القبائل في الخطابة ، ويعالج العهبود والرسائل والتوقيعات في الكتابة ، أما الخصائص الفنية لهذا النثر فهى خصائص النثر المشرقي الذي كان معروفا في العصر الأموى ، فهو نثر بهيل إلي الإيجاز ، ويعنى بقوة العبارة أكثر من عنايته بتجميلها .

# أقسام الثنثرني العصر الأنرلسي

## القسم الأول ؛ النثر المالص ؛

اتسع النثر فلم يعد مقصورا على الرسالة والخطبة والوصية وغير ذلك ، وإنما شمل القصة ، وكان وصوله إليها أشبه بالطفرة ، فقد وثب إلى القصة الأخروية

الله و العربي عن منتلك العصور

بمعنى تناوله أحداثًا وأبطالا من عالم آخر غير عالمنا الذي نعيش فيه ، ومن أشهر هذه الأعمال "رسالة التوابع والزوابع" لأبي عامر بن شهيد .

وقد تطور النثر كثيرا في فترة صراع الإمارة ، وكثر الأدباء الناثرون حتى عد لكل أمير من أمراء تلك الفترة كاتبان ، فكان من كتَّاب الأمير عبد الرحمن الأوسط عبد الكريم بن عبد الواحد وسفيان بن عبد ريه وعيسي بن شهيد ، وكان من كتاب الأمير عبد الله بن محمد ، عبد الله الزجال ، وعبد الله بن أبي عبده ، وموسى بن زياد ، وقد تأثر النثر في تلك الفترة بأسلوب عبد الحميد بن يحيى الكاتب المشرقي الذي لمع في أواخر العصر الأموي ، والذي كبان أول من أطبال الرسبائل وأكثر من التحميدات، كما تأثر بأسلوب الجاحظ الذي تألق في العصر العباسي، والذي وصلت كتبه إليهم في حياته ككتاب "التربيع والتدوير" و "البيان و التبيين" كما' تتلمذ عليه بعض الأندلسيين حتى امتدت تلمذة بعضهم إلى عشرين سنة ، ومن النماذج النثرية في فترة صراع الإمارة خطب ألقاها الأمير عبد الرحمن الأوسط بعد دفن والده ، وفي تلك الخطبة وضحت تأثيرات عبد الحميد الكاتب فهي نات مقدمة مسهبة وتحميد مطنب وفيها يقول : "الحمد لله الذي جعل الموت حتما من قضائه ، وعزما من أمره ، وأجرى الأمور على مشيئته ، فاستأثر باللكوت والبقاء ، وأذل خلقه فما لهم نجاة من العناء ، تبارك اسمه ، وتعالى جدّه ، وصلى الله على نبيه ورسوله وسلم تسليما . وكان مصابئا بالإمام - رحمه الله - مما جلت به المصيبة ، وعظمت به الرزية ، فعند الله تحتسبه ، وإياه نسأل إلهام الصبر ، وإليه ترغب في

كمال الأجر والذخر. وقد عهد إلينا فيكم بما فيه صلاح أحوالكم، ولسنا ممن يخالف عهده، بل لكم لدينا المزيد إن شاء الله".

ومن الرسائل التي تأثر صاحبها بأسلوب الجاحظ رسالة الأمير "محمد بن عبد الرحمن الأوسط" إلى "عبد الملك بن أمية" وكان قد أختاره كاتباله ، يقول الأمير في رسالته: "قد فهمنا عنك ، ولم نأت ما أتيناه عن جهل بك ، لكن اصطناعا لك ، وعائده عليك ، وقد أبحنا لك الاستعانة بأهل اليقظة من الكتاب ، فتخير منهم من تثق به ، وتعتمد عليه ، ونحن نعينك علي أمرك بتفقد كتبنا والإصلاح عليك ، إلى أن تركب الطريقة ، وتبصر الخدمة ، إن شاء الله تعالى".

وفي هذه الرسالة يظهر التأثر بأسلوب الجاحظ ففيها تفنن الكاتب في استخدام حروف الجر، وأوردها في تقابل بارع، وفيها أيضا الجمل القصار المتابعة في غير تكرار أو إملال.

ومن التوقيعات رد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط على رسالة الوليد بن عبد الرحمن بن غانم الذي طلب من الأمير أن يقريه منه ويسند إليه بعض المناصب الكبيرة حيث كتب ،

"إن شياء الله شياكر يصب الشياكرين ، وقد ناديت فأسمعت ، ولكيل أجل كتاب" .

ومن المحاورات ما كان بين الأمير عبد الله ومولى من مواليه حيث اعتذر المولى عن خطأ صدر منه ، فقال له الأمير ،

"إن مخائل الأمور لتدل علي خلاف قولك ، وتذبئ عن باطل تنصلك ، ولو أقررت بذنبك ، واستغفرت لجرمك ، لكان أجمل بك ، وأسدل استر العفو عليك" ، فقال المولى ،

"قد اشتمل الذنب على، وحاق الخطأبي، وإنما أنا بشر، وما يقوم لي عذر"، فقال الأمبر ،

مهلا عليك ، رويدا بك ، تقدمت لك خدمة ، وتأخرت لك توية ، وما للذنب بينهما مدخل ، وقد وسعك الغفران" .

إذا تأملنا النماذج وجدناها تختلف عن نماذج الفترة السابقة ، فهنا نرى مراعاة للقيم الجمالية ، ونلمح المحسنات الأسلوبية في التقابل بين الكلمات أو الجمل ، وأيضاً في الازدواج بين الألفاظ والتراكيب وأحيانا في السجع المقبول غير المتكلف ، والتعبير المصقول ، بالإضافة إلى العناية بالمقدمات .

# القسم الثاني ؛ النشر التأليفي ؛

وهو كتابات نثرية تأليفيه نات قيمة كبيرة من حيث الموضوعات الني تعالجها وأهم هذه الكتابات كتابات ابن شهيد المتصلة بالنقد الأدبي، وكتابات ابن حزم في فلسفة الحب والتي أودعها كتابه الرائع "طوق الحمامة".

وقد نهضت الثقافة في عهد عبد الرحمن الداخل وابنه نهضة شاملة ، فقد أتاح الخليفتان كل ما من شأنه أن ينهض بالثقافة فعملا علي تشجيع القادمين إلي الأندلس من علماء الشرق ، كما جلبا الكتب القيمة من شتى الأقاليم ، ، وكذلك الحث والتأليف في شتى الغنون ، وليس أدل علي نهضة الأندلس الثقافية في فترة الخلافة من وفرة العلماء والمؤلفات في أغلب فروع المعرفة .

والمنتبع لمؤلفات تلك الفترة سيري انجاها واضحا لكل ما هو أندلسى ، ففي التاريخ الأندلسي يكتب خالد بن التاريخ الأندلسي يكتب ابن القوطية وغيره ، وفي رجال الأندلس يكتب خالد بن سعد ، وفي قضاة قرطبة يكتب الخُشنى ، وفي شعراء الأندلس تُكتب عدة كتب منها عشر أجزاء في شعراء إقليم "إلبيرة" ، كما يكتب ابن فرج كتاب "الحدائق" الذي يعارض فيه كتاب "الزهرة" لمحمد بن داود ، وقد تضمن هذا الكتاب أخبار الشعراء الأندلسيين حتى القرن الرابع الهجري وللأسف أكثر المؤلفات في تلك الفترة قد ضاع ولم يبق مما فقد إلا مقتبسات في كتب ألفت بعد ذلك .

وأما الفرع الثاني من فروع النثر التأليفي هو فرع التأليف الأدبى ، وقد جمع التأليف الأدبى البلاغة والنقد التأليف الأدبي بين مختارات الشعر والنثر ويين اللغة والزواية وبين البلاغة والنقد وما إلى ذلك من فروع الثقافة العربية الخالصة .

# لمحة عن (الأوب (الأندلسي عه الشعر المشرقي بملاحظتين • تميز الشعر الأندلسي عه الشعر المشرقي بملاحظتين • (الأولي :

أنه سار في أوزانه وقوافيه وأغراضه علي نهج الشعر المشرقي باستثناء الموسحات والزجل وذلك لشعور الأندلسيين بأنهم جزء من العالم العربي ولإسانهم بأن المشرق مهد اللغة والإسلام والخلافة الأولي وكان من نتيجة ذلك عكوفهم علي الشعر القديم وتأثرهم بشعر المشارقة.

الثانية.

أن مدارس الشعر الأندلسي تأثرت بالشعراء المشارقة كالمتنبي والبحترى وأبي نواس وغيرهم وذلك لأن الشعر الأندلسي ظهر متأخرا زمنيا ، فكل الجاه جديد في المشرق كان يظهر في الأندلس متأخرا .

وقد اهتم شعراء الأندلس ببعض الأغراض مثل: الوصف ورثاء المدن الزائلة ،
والاستنجاد بالرسول ﷺ وكبار الصحابة ، ونظم العلوم والغنون كنظمهم في
القراءات والنحو، كما أنهم أهملوا بعض الأغراض مثل: الزهد لرخاء حياتهم
والشعر الفلسفي لانصراف الشعراء إلي اللهو والمرح ومجالس الغناء وكان من
عوامل أزدهار الشعر تشجيع الخلفاء والأمراء للشعر والشعراء ، ومنافسة الشعراء
لقر الخلافة في بغداد ، وللرقي الحضاري الذي وصلت إليه الأندلس ، ولشيوع الغناء الذي أدي إلى انتشار الشعر،

# وقد تحقق في الشعر الخصائص الفنية التالية.

- ١- الميل للوضوح والبساطة.
- ٢- البعد عن التعقيد والغموض.
- ٣٠- التلميح إلى الوقائع التاريخية .
- الاهتمام بالصناعة اللفظية والزينة الشكلية.
  - ٥- رقة وعذوية الألفاظ لا سيما في شعر الغزل.
- ٦- إبداع أوزان وقواف جديدة كما حدث في الموشحات.

والأوب العربي بن منتك العدور مراحل الأوب الأفراسي

(أ) عصر الولاة ( ٩٣ – ١٣٨هـ ) :

#### أولاً : الشعر :

وهو يعتبر امتداما للشعر الأموى فليس له من أندلسيته سوى أنه قيل في الأندلس وكان بمبل إلي الخشونة ويساطة الأفكار والصور ويناسب طبيعة الناس وظروفهم.

#### ثانياً : النثر :

وهو أكثر حظا من الشعر فقد ازدهرت الخطابة والكتابة لظروف الحرب والصراع والفتوحات وكان أيضاً امتدادا للنثر الأموى في خصائصه من حيث الإيجاز والبلاغة وعدم التقيد بالمقدمات الطويلة والألقاب المتعددة، وكانت موضوعاته تدور حول الدين والسياسة وأمور القبائل والعهود والرسائل والتوقيعات. (ب): عصر الإمارة ( ١٣٨ – ٢٠٦ه ) ،

# أولاً : الشعر :

حفل الشعر في هذه الفترة ببعض مظاهر التجديد لظهور أول جيل من الأدباء الأندلسيين ، ولمشاركة الحكام في الأدب ولظهور السمات الأولي للشعر الأندلسي ، وقد ظهر فيه بعض التحديد ،

وتر الجه الشعر في هذه الفترة إلى الجاهين.

#### ١- الاتجاه المحافظ ،

وقد اهتم هذا الانجاه بالموضوعات التقليدية والسير علي نهج القدماء في القصيدة والتأثر بالصور القدمة واستيفاء أسلوب القصيدة من الواقع التراثي .

# ٢- الانجاه التجديدى وينقسم إلي قسسين ،

الأول ، النجليد المرضوعي ، كتصوير أبي المخشي لعمى بصره .

الثاني ، النجريد النسي ، عن طريق وضوح العاطفة واستعمال اللفظ الموحى شانياً : النشر :

وقد شُثَل في الخطب والرسائل والوصايا والمحاورات وقد تأثّر بالنثر المشرقي.

# (ج): عصر صراع الإبارة ( ٢٠٦ – ٢٠٠ه ) ،

وقد نهض فيه الأدب نهضة شاملة كان من أسبابها الرقي الاجتماعي والثقافي والصراع العنصرى والامتزاج بين القوميات في الأندلس، وكان من مظاهر النهضة أن الشعرلم يعد مقصورا علي التقليد بل ظهرت انجاهات حديثة بعضها واقد من الشرق ويعضها نابع من الأندلس كالموشحات وكطرح موضوعات جديدة في شعرهم ورغم عنصر التجديد في النثر إلا أن النثر ظل متأثرا بالنثر المشرقي علي يد عبد الحميد بن يحيى والجاحظ.

#### اد)، عصر الخلافة ( ٢٠٠ – ٢٢٦ هـ ) ،

وفيه ازدهرت الحياة الثقافية والأدبية لتأصل الثقافة العربية والاهتمام بالعلم والتعليم ولإنشاء المكتبات الجامعة ولتشجيع الخلفاء للأدباء والعلماء وأرباب الفنون وقد كان من مظاهره ظهور اتجاهات جديدة في الشعر فقد أدت النهضة العلمية إلى استحداث بعض الأفكار الشعرية ، كذلك ظهر التأثر للأدب بما يشتمل عليه من تراجم وأخبار ومختارات مما ساعد على وفرة الإنتاج الأدبي وانتشاره .

#### (هـ): عصر ملوك الطوائف ( ٤٢٢ – ٨٩٩هـ ) :

كان لهذا العصر سمات أدبية منها امتلاء قصور الملوك بالعلماء والفقهاء والشعراء، أيضاً لم تعد قرطبة المركز الثقافي الأكبر في الأندلس، بل تعدى ذلك الحواضر الأدبية الأخري، كذلك صار التنافس السياسي بين الملوك، وقد أدت حياة الترف إلي تطور بعض الأغراض الشعرية كتطور الغزل علي يد ابن زيدون والوصف علي يد ابن خفاجة، كما نشأت الموشحات علي يد ابن زهر الإشبيلي واستقرت تقاليدها.

#### (ج): عصر المرابطين والموحديه :

ظهرت فيه مراثى المدن والممالك مثل رثاء ابن سهل لإشبيلية . وبدأ الانهيار الثقافي ، وتراجع الإبداع في الشعر والنثر ومع ذلك ازدهر الشعر الصوفي على يد محيى الدين بن عربى .

(ط)، عصر بنى الأحمر بغرنالحة ،

وفي عصرهم أصبح الشعر حديثًا عن ذكريات الماضي ، فقد فقد الشعراء حماسهم وشاعت في أشعارهم الزخارف اللفظية والمحسنات البديعية .

اى): القرن الناسع الهجري :

وفيه تبدهورت الأحبوال السياسية والعسكرية في غرناطبة مما أدى إلى سقوطها وكذلك تبدهورت حياة الأدب والشعر ببل تلاشت بخروج المسلمين من الأندلس وأسدل الستار على بولة فتية رفعها الإسلام ولم يحافظ عليها المسلمون.

# الباب السادس

(العصر الحريث

ـــ الأوب العربي في ممثلف العصور ـ

الغصل الأول :

#### (الشعــــــر

#### (1): مدرسة الإجباء والبعث :

ظهرت طائفة من الشعراء ضا وعبها ونفرت من الاتجاه التقليدي في الشعر ورأت هذه الطائفة أن المثل الشعري ليس ما خلفته عصور التخلف في العصرين الملوكي والتركي، وقد جمعت هذه الطائفة بين شيئين:

(الأول ، عدم حاجتهم للتكسب بالشعر.

(الثاني: هو البعد الكامل عن الثقافة التقليدية والقرب الشديد من المثقافة الحديثة ، بالإضافة إلي تقدم الوعي ، ولم يكن من المستطاع أن يكون المثل الأعلي هو الأدب الأوربي لقلة ما ترجم منه إلي اللغة العربية ولعنصر التوجس من أي وافد أجنبي ، ولذلك وجدت هذه الطائفة نفسها تنهل من الشعر القديم في صورته البيانية الجيدة التي خلفتها عصور الازدهار في المشرق والمغرب ، وكان من هذه الطائفة التي لعبت الدور الكبير في إحياء الشعر وازدهاره محمود سامى البارودي ، وإسماعيل صبري ، وعائشة التيمورية، وقد كان البارودي أقواهم شاعرية وأغزرهم نتاجا ، وأبعدهم عن التقليدية ؛ ولذلك يعده النقاد مؤسس الانجاه المحافظ البياني في الشعر والحديث ، والمراد بالبيانية إبراز الجانب البياني في الشعر بشكل واضع ، ويعتبر الأسلوب المحافظ البياني وسيلة تعبير عن حياة الشاعر الخاصة وأحاسيسه الذاتية والتعبير عن قضايا بلده ومشكلاته القومية ؛ لذلك لم يحصر هؤلاء الشعراء انفسهم في والتعبير عن قضايا بلده ومشكلاته القومية ؛ لذلك لم يحصر هؤلاء الشعراء انفسهم في

أغراض الأقدمين ، وإن استمدوا الكثير من صورهم من إبداعات السلف ؛ ولذلك ذكروا الصحراء وما فيها من كثبان وبان وتغنوا بهند وسعاد وأسماء ورباب وبكوا الرسوم والأطلال وشبهوا الحبيبة بألبدر وبالريم وبالظبية .

#### يقول البارودى ،

الاحتى من أسمناء رسم منبازل

وإن همي لم ترجع بيانها لسائل

خيلاء تعفتهما المروامس والتقبت

عليها أهاضيب الغيدوم الحوافل

فلأيا عرفت الداربعة ترسم

أرانى بها ما كان بالأمس شاغلي

غدت وهبى مرعبي للطباء وطالما

غنت وهي مأوى الحسان العقائل

فللعين منهسا بعدد تزيدال أهلها

معبارف أطبلال كبوجي الرسبائل

فأسبلت العينان فيها بواكف

من الندمع يجبري بعدستع بوابيل

ديار التي هاجت علي صبابتي

وأغسرت بقلسبي لاعجسات البلابسل

ومن السهل علينا أن نتبين الروح الجاهلية في القصيدة ، ولم يتمثل البارودى الشعر الجاهلي فحسب بل تأثر أيضا بما أضافه العباسيون من عناصر حضارية جديدة ، وقد عارض في أول قصيدة من ديوانه قصيدة المتنبي التي مدح بها 'أبا علي الأوراجى البغدادى' يقول الباردي في معارضته :

صبلة الخيسال علسي البعساد لقساء

لوكان بهلك عيني الإغفاء

ويقول المتنبي ،

أمن ازديبارك في البدجي الرقبساء

إذ حبث أنت من الظلام ضياء

والقصيدة تبدأ بنسيب متكلف ثم مدح لأبي على بينما قصيدة البارودى نسيب وحكمه وشكرى من الزمان وأهله ، وواضح أن البارودى في معارضته قد أدخل بعض التجديد على القصيدة ، ويعارض أيضا قصيدة البحترى التي مدح بها "أبا عيسي بن صاعد! والقصيدتان ليست على منهج واحد ، فليس في قصيدة البارودى مديح مثلما في قصيدة البحترى ، ويعارض أيضا قصيدة أبي فراس التي ببدؤها بقوله ،

أراك عصى الدمع شيمتك الصبر

أمسا للسهوى نهسى عليسك ولا أمسرُ



نيصنع علي نمطيها تصيدة يبدؤها بتوله ء

طريست وعبادتني المخيلية والسيكر

وأصبحت لا بلوى بشيمتى الزجرر

وينفي البارودي يعد فشل الثورة العرابية إلى جزيرة سرنديب ، ويسجل البارودي مشاعره في إطار حزين يلونه بدموعه ويظلله بالامه يقول ، محا البين ما أبقت عيون الهامني

فشبت ولم أقبض اللبائية من سنى

عنساء ويسأس واشستياق وغريسة

ألا شد منا ألقناه في الدهر من غين

فارقت الديار فلي بها

فسؤاد أضبلته عيسون المهسا عنسي

ويعضى البارودي في تصوير تجربة الوداع بأسلوب يقطر شجنا ، وينزف ألما : ولسا وقفنا للسوداع وأسسبلت

مسدامعنا فسوق الترائسب كسالزن المست بصبرى أن يعسود فعرّنسي

وناديت حلمي أن يثوب فلم يغن

ومساهسي إلا خطسرة ثسم أقلعست

بنا من شطوط الحي أجنحة السفن

فكم مهجة من رفرة الوجد في لظي

وكم مقلة من غزرة الدمع في دجن وما كنت جريت النوى قبل هذه

فلما دهتنى كدت أقضى من الصزن

في هذه القصيدة استعار البارودى الأسلوب الجاهلي القديم في حديثه عن الوطن ، والشاعر هنا يصور لنا أحاسيسه من خلال الإطار القديم ، ومع ذلك نحس أن كل لفظة مشحونة بالمرارة والحزن ، بل نشعر بمدى المأساة في تجريته ؛ لذلك يرى العقاد أن البارودى كان أسبق الشعراء المحدثين إلى التجديد .

وجاء بعد البارودي من عمق تجربته كأحمد شوقى ، وحافظ إبراهيم وأحمد محرم ومحمد عبد المطلب وعلي الغاياتي وغيرهم الذين صاغوا شعرهم علي طريقة البارودي فحافظوا بذلك على تقاليد القصيدة العربية .

يقول أحمد شوقي ،

أنبادي الرسيم ليو مليك الجوابيا

وأفديسه بدمعي لسو أثابسا

نثرت الدمع في الدمن البوالي

كنظمين في كواعبها الشبابا

وقفت بها كما شاءت وشاءوا

وقوفك علم الصبر الدهابا



فعل القدماء.

وقد يتجه الشاعر المحافظ إلي مخاطبة الصاحبين مثلما فعل امرؤ القيس حين قال "قفانيك" فهذا حافظ إبراهيم يهنئ الإمام محمد عبده لعودته من الجزائر:

بكـــرا صـــاحيي قبـــل الإيــاب

وقفسا بسي بعسين شمسس فبسابي

ويترك الشاعر المحافظ الحديث عن وصف الناقة في بدء قصائده ويستعيض عنها بما يناسب العصر الذي يعيش فيه ؛ لذا وجدنا شوقي يستعيض عن وصف الناقة بالسفينة التي سترجعه إلى وطنه فيقول (١٠):

> هَمَّتِ الفَّلَكُ وَإِحتُواهَا المَّاءُ ضَرَبَ البَحرُ نو العُبابِ حُوالَيــ لُجَّةٌ عِندَ لُجَّةٍ عِندَ أُخرى وَسَفَينٌ طَوراً تَلُوحُ وَحيناً نازِلاتٌ في سَيرِها صاعِباتٌ رَبِّ إِن شِئِتَ فَالفَضاءُ مَضيقٌ فَاجِعَلِ البَحرَ عِصمَةٌ وَابِعَتْ الرَحــ أَنتَ أُنسٌ لَنا إِنَا بَعُدَ الإنـــ يا زمانَ البِحارِ لُولاكَ لَم ثُف

وَحَداها بِمَن ثُقِلُ الرَّجاءُ ها سَماءٌ قَد أَكبَرَتها السَماءُ كَهِضَابٍ ماجَت بِها البَيداءُ يَتُولِّى أَشْباحَهُنَّ الخَفاءُ كَالهُوادي يَهُزُّهُنَّ الخُداءُ وَإِذَا شِئِّتَ فَالْضِيقُ فَضاءُ مَةً فيها الرِياحُ وَالأَنواءُ سُ وَأَنتَ الحَياةُ وَالإحياءُ جَع بِنُعمى رَمانِها الوَجناءُ

<sup>(</sup>١) الشوقيات جدا : ص١

مَهُ وَالرَأْيُ وَالنَّهِي وَالدَّكَاءُ وَالعُلومُ الَّتِي بِهَا يُستَضاءُ قيلَ ماتَ الصَباحُ وَالأَضواءُ تعد من عيون الشعر العربي: أذكرا لِيَ الصِبا وَأَيَّامَ أُنسى صُوِّرَت مِن تُصَوِّراتِ وَمَسَّ سِنَّةً خُلوَّةً وَلَدُّةً خَلس أو أسا جُرحَهُ الرّمانَ الْمُؤسّى رَقُّ وَالْعَهِدُ فِي اللَّهِالِي تُقَسِّي أوَّلَ اللَّيلِ أو عَوَت بَعدَ جَرس كُلُّما تُرنَ شاعَهُنَّ بِنَقس ما لَهُ مولَعاً بِمَنْعِ وَحَبِسِ حُ حَلالٌ لِلطَير مِن كُلُّ حِنس في حَبيثٍ مِنَ الْمَدَاهِبِ رجس نازعَتني إلَيهِ في الخُلدِ نفسي ظُمَأً لِلسَّوادِ مِن عَين شَمس شُخصُهُ ساعَةً وَلَم يَخلُ حِسَّى

أينَ كانَ القَضاءُ وَالعَدلُ وَالحِك وَيَنُوالشَّمِسَ مِنْ أَعِزُّةٍ مِصر لَبِثْتَ مِصرُ فِي الظَّلامِ إلى أَن ويقول أيضا في قصيدة أخرى إختِلافُ النهار وَاللَّيل يُنسي وَصِفا لَى مُلاوَةً مِن شَبابٍ عَصَفَت كَالصِبا النّعوب وَمَرَّت وسكلا مصر هل ستلا القلب عنها كُلُّما مَرَّتِ اللِّيالِي عَلَيهِ مُستَطارٌ إِذَا البَواخِرُ رَبُّت راهِبٌ في الضُّلوع لِلسُّفن فَطنُ يا إبِنَةَ اليِّمُّ ما أَبوكِ بَخيلٌ أحرام على بالابله الدو كُلُّ مار أَحَقُّ بِالأَهْلِ إِلَّا وَطَنى لَو شُغِلتُ بِالخُلدِ عَنهُ وَهَفَا بِالفُوَّادِ فِي سَلَسَبَيِلَ شَهِدَ اللَّهُ لَم يَغِب عَن جُفوني

ويظل الشاعر المحافظ محافظا ؛ لأنه لم يغير المنهج من حيث وصف الرحلة والتمهيد بذكر ما يركب ثم الدخول في الموضوع الأساسي ، وقد اعتمد هؤلاء الشعراء إلى مخزون ثقافي متنوع ، وإلى جانب هذا المخزون العقلانية التي تحكم هذا التبار، كما كثر شعر المناسبات والمواقف المحقلية حتى أصبح شعر المناسبات والمجاملات بطغى على فنية الشعر، وقد جرت ظاهرة المناسبات إلى ظاهرة فنية أخرى وهي التأثير في أسلوب الشعر بما يلاثم الجماهير مما جعل الشعر أحيانا قريبا من النثر، كذلك كثر عند الشعراء الأسلوب الخطابي وما يستلزمه من صيغ النداء وأفعال الطلب وما إلى ذلك ، وقد أهتم أصحاب هذا الاتجاة بالجانب البياني في القصيدة ، فاهتموا باللغظ والشكل ، ولم يهتموا بالمعني ، وبالتالي تحول الشعر إلى صياعات جميلة وأساليب آسرة وموسيقي جهرية وفي ذلك يقول العقاد في حديثه عن شوقي:

"في أحمد شرقي ارتفع شعر الصنعة إلى ذروته العليا وهبط شعر الشخصية إلى حيث لا تبين لمحة من الملامح ولا قسمة من القسمات التي يتميز بها إنسان عن سائر الناس"، وحديث العقاد لا يخص شوقي وحده ، وإنما ينسحب على كل شعراء هذا الانجاه كحافظ ومحرم والغاياتي والكاشف ونسيم وعبد المطلب والرصافي والزهاوي والجواهري ، حتى أصبح من أيسر الأمور على النقاد رد القصيدة إلي أصلها القديم الذي أخذت منه ، ويالتالي كان الاهتمام بتجديد الصياغة بعيدا عن العناية بالأفكار الدقيقة والتجارب النفسية العميقة ، مما أفقد القصيدة وحدتها العضرية حيث جاءت معظم قصائد الشعراء مشتملة على أكثر من غرض ، ثم جاء الفرض الواحد غير مترابط المعاني ، ورغم دور هذا الانجاه في القضاء الكامل على بقايا الانجاه التقليدي المتخلف ، والإسهام في النضال أصبحت الحاجة ماسة لرحلة جديدة غير مرحلة البعث التي قادها البارودي .

# (ب) خليل مطران وريادته للشعر الحديث :-

لقب خليل مطران بشاعر القطرين لبنان ومصر، لم يعتمد في شعره علي النماذج العربية وحدها ، بل قرنها بما قرأ من نماذج أجنبية ، والواقع أن شعر مطران احتفي بالصباغة الشعرية ، بل اعتبرها جزءا من الخلق الشعري ، وفي ذلك فإن رومانسية مطران تطالعنا خلال القصص العديدة التي اتخذها موضوعا لشعره مثل : "فنجان قهوة" التي تقص غراما جارفا بين أميرة ورئيس حرس أبيها ، وقصيدة "الجنين الشهيد" التي تعد واحدة من روائع الشعر العربي الحديث وفيها يقص حكاية فتاة أتت القاهرة وهي معدمة لتعول أبويها العجوزين فتعمل في الحانات حتى يسقطها حظها التعس في يد شاب شرير لفظها بعد حملها .

والمتأمل لقصيدة "المساء" لمطران يتبين فيها حرفية الشاعر في بناء عمله ، بل يجد فيها روحانيات قلما نجدها في الرومانسية الغربية ، يقول مطران :

إنسى أقمست على التعلسة بسالمني

في غريسة قسالوا : تكسون دوائسي

إن يشف هذا الجسم طيب هوائها

أيلطف النيران طيبب هواءٍ ؟

عبست طهوافي في السجلاد وعلسة

في علــــة منفــــاي لاستشـــفامِ

بكـــــآبتى ، متفــــرد بعنـــائى

شاك إلى البحر اضطراب خواطري

فيجيبنسى برياحسه الهوجساء

ثماهِ على صخر اصم وليت لي

قليسا كهنذى الصنخرة الصنماء

ينتابهسا مسوج كمسوج مكسارهي

ويفتها كالسهم في أعضائي

والبحر خفاق الجوانب ضائق

كمندا كصندري سناعة الإمسياء

تغشي البريسة كسدرة وكأنهسا

صعدت إلى عيني من أحشائي

والأفسق معتكسر قسريح جفنسه

يغضي علسي الغمسرات والأقسذاء

يسا للغسروب ومابسه مسن عسيرة

للمستهام وعسبرة للرائسي

أولسيس نزعا للنهار وصرعة

للشهمس بسين مسأتم الأضسواء ؟

أو لسيس طمسسا للسيقين ومبعثسا

للشك بين غلائك الظلماء؟

أو ليس محوا للوجود إلى مدي

وإبادة لمعسالم الأشسياء ؟

حتني يكنون النبور تجديدا لهنا

ويكون شبه البعث عود ذكاء

تم یتول ،

ولقد ذكرتك والنهار مسودع

والقلسب بسين مهايسة ورجساء

وخسوا طرى تبدو تجساه نسوا ظرى

كلمني كدامينة السنجاب إزائني

والدمع من جفنى يسيل مشعشعا

بسنا الشعاع الغارب المترائسي

والشمس في شفق يسيل نضاره

فسوق العقيسق علسي ذري سسوداء

مرت خلال غمامتين تصدرا

وتقطيرت كالدمعية الحميراء



#### مزجت بأخر أدمعي لرثبائي

#### وكسأننى أنسست يسومي زائسلا

#### فرأيت في المرآة كبيف مسائى

ورغم ما في القصيدة من آلام وأحزان فخيال الشاعر هي يدرك الطبيعة الخارجية ويعزجها بنفسه حتى ليري نفسه في مرآة هذه الطبيعة ، فهو يجمع في القصيدة الواحدة بين اللوحات الفنية المليئة بالحركة ، والمتدفقة بالحياة .

ولو تناولنا قصائد مطران جميعها فسنجدها مرتبطة الأجزاء ، بمعنى تحقق الوحدة العضوية في شعره ، وكذلك موضوع القصيدة سنجده مخيما علي القصيدة من أولها إلي آخرها ، واللفت للنظر أن مطران لم يتقيد بالقافية الواحدة في شعره ، وإنما نظم أوزانا عدة ، وله محاولات في الشعر المنثور .

# يقول في رتاء المرحوم إبراهيم اليازجي ،-

أطلق عبراتك من حكم الوزن وقيد القافية .

وصعّد زفراتك غير مقطعة عروضا ولا محبوسة في نظام

قل وقد نظرت إلى الموت وهو قاتل عامد

ما توحيه إلبك النفس لدى رؤية إلله الرائع

لا عتب على الحمام ,وهو الظلمة والحياة والنور

هو الأصل الأزلى الأبدى والنور حادث زائل

فإذا أزهر شارق في دجنه فهو يكافحها وينافيها إلى أن يقضى سببه فيتضاءل ثم يتلاشى فيها.

\*\*\*

المائت وراء المبت، أتبكى ميتا وأنت مائت ؟
هل القطرات الهابطة في العمق دمعة تجرى إثر دمعة ؟
لئن مات البازجى ، فقدمات من قبله النبيون
وماتت أمم أهان الردى أعزاءها وصغر كبراءها
فلم تبكون راحلا أيها الراحلون ؟ أأنتم بعده في خلود ؟
أم هي دموع يقرضها السلف ، ليفيهم إياها الخلف ؟
لا .. وإنما نبكى منا بعضنا الذي ذهب مع الناهب
نبكى مفاضنا من أنسه وعلمه وأخلاقه
نبكى مفقودنا من معاهده في المكان والزمان

\*\*\*

فيا من يكبر جزعا علي إبراهيم !! إن البت يبكى بمقداره وإن النفس بما فطرت عليه من الكلف بمصالحها لا تأسف علي الشمس المتوارية بالحجاب أسفها على أي نجم يتوارى ، ولو كان في فلكه شمسا أكان البارجي من أرواحنا بمنزلة الشمس من العبون ؟

فيكون حدادنا عليه حداد الليل على النهار؟

نعم !! كان بعلمه كالشمس إنارة وإشراقا

ولكنه كان كالروضة بأفانين آدابه ومعارفه

سوى أنه كان كالزهرة بوباعته ، وعرفه ، ونفع ما يعصر قلمه ولم تكن أشعته . جارحة للعيون بقحتها ، وإنما كانت بلسما للعيون ولم تكن شاره وأشجاره تنسيق تجارة ولا زينة مفاخرة ولم يكن عرفه دعوة للإعجاب به ، بل نسمة روح متذكية .

\*\*\*

شبع نحيل ضم قلبا رقيقا وعقلا كبيرا

فقدناه ، ففقدنا لغة في يراع

فقدنا زهرة ذابلة تنذر بذبول الحديقة

فقدنا حديقة متجربة تنبئ بزوال الربيع

فقدنا ربيعا انقضي بعد عصرفي عمر رجل

فقدنا شمسا أطلعت ذلك الربيع وزانته بأنوارها وأندائها

ثم غربت عنه بلا تدرج في الانتقال ومالت إلى الشيّاء.

وهكذا لم يكن مطران عبدا لنظام القصيدة العربية فقد عالج الكثير من الأغراض بأوران عدة وقافية متغيرة ومع ذلك لم يسرف في الانجاه التجديدى الذهنى كما فعلت جماعة الديوان بسبب النقاد التقليديين من أمثال الشيخ حسين

الرصفى الذي أضر بالحركة النقدية الحديثة ، ومع ذلك فإننا نعد مطراً تُ مُرحلة التقالية ما بين مدرسة المحافظين والمدرسة الحديثة .

# اع) جماعة الديوان :-

مَثَلَتَ جماعة الديوان في العقاد والمازني وعبد الرحمن شكري ، والثلاثة وثلون وجهة نظر واحدة في مفهوم الشعر تأثرا بالرومانسية الإنجليزية ، ومن العروف أنهم كنانوا متمكنين من الثقافة الإنجليزية حصلها شكري والمازني عن طريق الدراسة في مدرسة المعلمين العليات ثم توسعا فيها عن طريق قراءتهما الخاصة، وبمكن منها العقاد بمجهوده الخاص، وقد تبلور مذهب هذه الجماعة في بوارين شكري والمازني وفي كتاباتهم التي تؤيد مذهبهم ، وكذلك نقدهم للمذهب المافظ ، ومن تلك الكتابات المقالات النقدية التي كتبها المازني في صحيفة عكاظ سنة ١٩١٣م ناقدا حافظ إبراهيم ، ومقارنا بينه وبين عبد الرحمن شكري ، ومن تلك النالات النقدية المتقدمة ، كتابات العقاد في صحيفة عكاظ سنة ١٩١٤م بعنوان الشعراء الندابون" وبالتبالي بعدت هذه الجماعة عن شعر المناسبات والشعر المياسي ، والشعر الاجتماعي ، وكان جلّ همهم الاهتمام بالعالم النفسي للشاعر ، وما يتصل به من تأملات فكرية ، ونظرات فلسفية تهتم بالكون وتفتن عن أسراره ، فجد عبد الرحمن شكري يتصدت عن فكرة البعث ، فيقول من قصيدته "حلم النعث"(١):

ا)دیوان شکری میدا ۲۶

# رأيت في النوم أنى رهن مظلمة

مين القياس موت ورية من المقياس منتها حوالية رميم نياء عن النياس لا صوت فيزعجني

ولا طمـــوح ولا حلـــم ولا كلـــمُ

مطهر من عيوب العيش قاطبة

فليسس بطرقنسي هسم ولا ألمُ

ولسنت أشنقي لأمير لسنت أعرفه

ولست أسعى لعيش شانه العدمُ

فالا بكاء ولا ضحك ولا أمال

ولا ضــــمير ولا يـــــأس ولا نـــــدمُ

والموت أطهر من خبث الحياة وإن

راعت مظناهره الأحنداث والظلم

مارَلت في اللحد ميتا ليس يلحقني

نبح العدو ويني عن نبحه صممه

ويتحدث المازني عن قضية "الجبر" فيقول من قصيدة له بعنوان "علي لسان الأقدار" :(١)

بأيسدينا قلسويكم لنسا فيهسا ألاعيسب

---- الله وب العربي في منتلف العصور -----

وفينا الضير موجود ومنا الشرمجلوبُ ولا عن صروفنا معدى ولا في الأرض محجوبُ نصرف أمر دنياكم بما فيها الأعاجيب،

وقد وجهت بعض التجارب الشعرية في الأدب الإنجليزي العقاد إلى ضرب من التجارب ، يتمثل في شعر الكروان بصفة خاصة والطبور بصفة عامة وهو ديوان عدية الكروان".

#### يقول العقاد :

السف صدى الهسانف متفسرد على السذرى المساد رددت هنافهسسا مكسسررا أم ناك روح أطلقوه في الدنى مخيرا فرادهسسا مستبشسرا فرادهسسا مستبشسرا فسلا يقسال أدبسرا

ويعد العقاد رائد الانجاة التجديدي الذهني ؛ لوفرة إنتاجه واستمراره وتنوعه، وم ينته هذا الانجاه بالخلافات التي كانت بين رواده ، فقد خلف العقاد تلامذة يعتبرون امتدادا لهذا الانجاه من أمثال عبد الرحمن صدقي ، ومحمود عمار ، وطاهر الجبلاوي ، ويلاحظ علي أنصار هذا الانجاه أنهم غلبوا الجانب الفكري علي الجانب لبياني والعاطفي .

وقد وضح العقاد في "الديوان" رأيه في مدرسة المحافظين ، وقد أخذ على مدرسة المحافظين مأخذين :

الله و عدم تحقق الصدق الفنى وبالتالي لم تتضح شخصية الشاعر في عمله الشعري. الثاني : انعدام الوحدة العضوية في أشعارهم .

ومع ذلك حينما ننظر إلى مدرسة الديوان لن نرى التطابق الكامل بين الذهب النظري وبين النماذج التطبيقية ، فقد رأينا العقاد مثلا وهو أقواهم شكيمة. وأشدهم تحمسا لم يخل شسره من عيب الترتيب في الأبيات الذي حاول أن يهدم به شوقى ، يقول العقاد في قصيدة "نبئيني" :

با رجائي ويا سلوتي وعزائس

وأليفسي إذا اجتسواني الأليسف

نبئينسي فلسحت أعلم مصانا

منك قلببي بحسينه مشيغوف

كبل حسن أراك أكبير منه

إن معنـــاه تالـــد وطريــــف

لسيست أهيسواك للجمسال وإن

كبان جميلا ناك المحيسا العقيسف

لسببت أهبسواك للسندكاء وإن

كبان ذكباء يبذكي النهبى ويشوف



لسبت أهسواك للسدلال وإن

كان ظريف يصبو إليه الظريف

لسبت أهبواك للرشباقة والرقبة

والأنسس وهسو شستي صسنوف

أنسا أهسواك أنست أنست

فلاشئ سرى أنت بالفؤاد يطيف

إن حبيا ينا قلب ليس بمنسيك

جمال الجميال حباا ضاعيف

ومع أن القصيدة متنابعة في سياقها ، ومعانيها ، ومترابطة ، ومحكمة ، إلا أننا نستطيع أن نؤخر بعض الأبيات ونقدم أخرى دون أن يخل ذلك بالمعني وهذا ما عابه العقاد على مدرسة الإحياء والبعث .

أيضاً اختلط فهم العقاد للوحدة العضوية بوحدة الموضوع وهو عيب وقع فيه ، كذلك شارك العقاد بشعر في بعض المناسبات السياسية مثل قصيدة "بنى مصر" وفي الرثاء كالقصيدة التي رثي بها "مى زيادة".

ومع ذلك فقد أثر أصحاب الاتجاة الجديد تأثيرا كبيرا في حركة الشعر "الحديث، بل وخلقوا تبارا قويا إلي جانب التبار المحافظ، وكان كتاب "الديوان" دستور جماعة التجديد بين الذهنيين، وكان الهدف منه الهجوم العنيف على مدرسة

الإحياء والبحث وكذلك الدعوة إلى أدب جديد ، وقد سميت هذه الجماعة بجماعة العيوان على اسم كتابهم النقدي .

#### ادا مدرسة المهاجر ا

كان دستور مدرسة المهاجر كتاب "الغريال" لميخائيل نعيمة ، والكتاب "بهاجم مدرسة الأدب التقليدي ويدعو إلى أدب جديد ، وقد ظهر كتاب "الغريال" عام ١٩٢٢ بعد كتاب "الديوان" بعامين ، وكان كلا منهما يدعو إلى شعر الوجدان الذاتى .

وليس معنى ذلك أن يكون العمل الأدبي مجموعة من العواطف المشوشة؛ لأن القلب في الفن يبتدع ، والفكر يصقل العمل الفنى ، والنظرة المتأنية إلي أشعار شعراء المهاجر تكشف لنا تلك النزعة الذاتية الإنسانية .

# يقول رشيد أيوب في قصيدة الآمال الضائعة ،

جلست بقرب شباكى أردد طبيب ناكسرك وأطوى بيد أحسلام كبيت فيها مطابياك وفيها المنفس حائمة ترفيرف فوق مغنياك تفجير في الدجى بيرق تبلاه مسدمعى البياكي أتساركتى أخيا سيهر متبى عهدى بلقياك إنا خطرت علي بيالي أويقسياتي وإيسياك ورحب أعانيب الدنيا جلست بقرب شباكى

والنص السابق يبين شدة حنين الشاعر إلي وطنه والشاعر تستبد به الرغبة في الهرب والانسحاب إلى داخل النفس.

وعلي نفس الوتيرة يعبر لنا الشاعر جبران خليل جبران عن لهفته العارمة إلى المجهول في قصيدته البلاد المحجرية ،-

هسونا الفجسر فقسومي ننصسرف

عن ديار ما لنا فيها صديق

مناعسني يرجنو نبنات يختلنف

زهـــره عـــن كـــل ورد وشـــقيق

وجديد القلبب أنسى يسأتلف

مع قلوب كل منا فيها عتيق

هيوذا الصبيح ينادي فسأسمعى

وهلمسسى نقتفسسي خطواتسه

قبد كفائسا منين مسياء يبدعي

أن نصور الصبح مسن أياتسه

ثم يتشكك الشاعر في حقيقة هذا المرفأ النفسي فيقول ا

يا باداحجبت منذالأزل

كيت نرجوك ومن أين السبيل؟

اى قفىلىر دونها اي جبل

سمورها العمالي ومن منا الدليل ؟

أستراب أنبت أم أنبت الأميل

في نفوس تتمنى المستحيل؟

أمنام يتهادى في القلبوب

فإذا ما استبقظت ولي المنسام

أم غيوم طفن في شمس الغروب

قبل أن يغرقن في بحرالظلام

ويظل الشاعر متحرفا إلى مرفأ مجهول ليس من سبيل للوصول إليه: با بالد الفكريا مهدالألى

عبسدوا الحسق وصسلوا للجمسال

مسا طلبنستاك بمجسد أو علسي

مستن سسفن أو بخيسل ورحسال

لسبت في الشيرق ولا القيرب ولا

في جنوب الأرض أو نصو الشمال

لست في الجوولا تحت البصار

لسنت في السنهل ولا التوعر الخبرج

مع الأرواح أنسوار ونسار معالم في الأرواح أنسوار ونسار

### أنست في صدرى فسؤاد يخستلج

وجبران في شعره يؤكد أن الإنسان محور الكون كله ، فإذا ما أراد أن يعرف شيئا في الحياة ، فما عليه إلا أن يحدق في أعماق وجوده الإنساني .

وقد ظل طابع الإحساس بالإنسانية في شعر المهاجر كله ، فهو أدب صادر عن وجدان مشحون بالعاطفة وقصيدة "أخى" لميخائيل نعيمه يعدها الدكتور محمد مندور من أروع شعر الوجدان الجماعي في أدبنا العربي ، يقول فيها ،

أخسى إن ضبح بعدد الحسرب غريسى بأعماليه وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاليه فيلا تهدرج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانيا بيل أركب صامنا مثلي بقلب خاشم دامي لنبكي حظ موتانا.

\*\*\*\*\*

أخسى إن عساد بعد الحسرب جندى لأوطانسه والقسي جسسمه المنهسوك في أحضسان خلانسه فسلا تطلسب إذا مسا عسدت للأوطسان خلانسا لأن الجسوع لم يسترك لنسا صسحبا ننساجيهم سوى اشباح موتانا.

أخسى إن عساد يحسرت أرضه الفسلاح أو يسترع ويبنسى بعد طول الهجسر كوخسا هده المدفع فقسد جفست سواقينا ، وهسد السنل ماوانسا ولم يسترك لنسا الأعسداء غرسسا في أراضينا سوى أجياف موتانا .

\*\*\*\*\*\*

أخبى قددتم مسالسولم نشساه نصن ماتساً
وقد عمم السبلاء ولسو أردنا نصن مساعمًا
فسلا تندب فسأنن الفسير لا تصنعي لشكوانا
بسل اتبعنى لنحفر خندقا بسالرفس والمعسول
نوارى فيه موتانا.

\*\*\*\*\*\*

أخسى مسن نحسن لا وطسن ولا أهسل ولا جسارُ إنا نمنسا ، إنا قمنسا ردانسا الخسريّ والعسارُ لقد تخمست بنسا السدنيا كمسا تخمست بموتانسا فهسات السرفس واتبعنسي لنحفسر خنسدقا آخسر نواري فيه أحياتا .

ويرغم موضوع القصيدة فقد بعد الشاعر عن الأدب الخطابي التقليدي ، وقد ظل شعراء المهاجر يعتبرون الإنسان أخاهم وظلت نداءات المحبة والإيثار تتردد في شعرهم .

وقد عدّ شعراء المهاجر الجديد في الشعر، ما يحمل مضمونا إنسانيا جديدا يسرى في حنايا العمل الشعري ويتغلغل في روح الكلمة والصورة والبناء، كما مزجوا محبتهم للمرأة بمحبتهم للطبيعة والوطن والكون، فالجمال في المرأة، هو الجمال في الزهرة، والشمس المشرقة، والماء الساكن، والجدول الوديع،

يقول شفيق العلوف:-

أزاه والضوافة أترابهوا

حسسناء كسالزنبق في طهرهسة

قد مهدت متكئسا لينسا

منن عشب الحقيل ومنن شيعرها

السوالسدي رش أزاهسيره

مسا ميسنزالسبرعم مسن تغرهسا

نامنت وقند حامنت عليهنا المنس

واستسلمت هانئسة للسرؤى

وانطبقتت شحجاك أهجدابها

تحـــرس في أجفانهـــا اللؤلـــؤا

وتتم المشاكلة بين المرأة والطبيعة في إحساس الشاعر، كشي طبيعي، يقول إيليا أبو ماضي في قصيدة "المساء":-

السيسحب تسسركض في الرحب ركض الخائفين الفضيسيسيسيساء

والشيمس تبحو وخلفهما صمفراء عاصبة الجبين والبحسر سيناج صيامت فينه خشبوع الزاهيدين لكنما عيناك باهتتان في الأفسيق البعيسيد سيسيطمى بمستسانا تفكيسسيوين ؟ هذي الهنواجس لم تكين مرسيومة في مقلتيك فلقبد رأيتك في الضبحي ورأيته في وجنتيسك لكسن وجسدتك في المسساء وضعت رأسك في يبديك وجلست في عينيك ألغان وفي السنفس اكتئساب مئـــــل اكتئــــاب العاشـــــل ســـــلمي بمــــاذا تفكـــــدين ؟ ببالأرض كينف هبوت عبروش النبور عبن هضبباتها أم بــالمروح المُضــر ســاد الصــمت في جنباتهــا أم بالعصـــافير التـــي تعــدو إلــي وكناتهــا أم بالمسا ؟ إن المسا يخفى المدائن والقرى والكرون والك

والملاحظ في القصيدة بعض سمات هذه المدرسة وهي الدعوة إلي التفاؤل . والتساهل اللغوي فلا نقول :

كتبنا في القلم ، ولكن نقول : كتبنا بالقلم ، كذلك لا نقول : سلمى بماذا تفكرين ؟ ولكن نقول : سلمى فيم تفكرين ؟ وهكذا .... ، وتحقق الوحدة العضوية والصورة الكلية في القصيدة .

والوطن كان يتبدى من خلال الحبيبة حين يشف الحنين إلي الحبيبة عن الحنين إليه ، وكذلك يتبدى الوطن في شعر المهاجر الجنوبي خاصة خلال شعرهم عن الأمومة ، ويشارك الشاعر المهجري الوطن الأم في مشاكله وآلامه فها هو "نسيب عويضة" يضج بالثورة على بنى قومه لملاينتهم المستعمرين فيعًول في قصيدة النهاية ،

كفنوه

وإدفنوه

أسكنوه

هوة اللحد العميق

واذهبوا لا تندبوه ، فهو شعب

ميت ليس يفيق

\*\*\*\*\*\*

ذلّلوه

قتلوه

حملوه

فوق ما كان يطيق

حمل الذل بصير من دهور

فهو في الذل عريق

\*\*\*\*\*

هتك عرض

نهب أرض

لم تحرك غضبه

فلماذا نذرف الدمع جزافا

ليس بحيا الحطبة

\*\*\*\*\*

لا وريي

مالشعب

دون قلب

غير موت من هبة

فدعوا التاريخ يطوى سفرضعف

ويصفى كتبه

ولنتاجر

في المهاجر

ولنفاخر

بمزايانا الحسان

ما عَلَيْنَا إِن قَضَى الشَّعِب جميعًا

أفلسنا في أمان ؟

\*\*\*\*\*

رب ثاو

رب عار

رب نار

حركت قلب الجبان

كلها فينا ، ولكن لم تحرك

ساكنا إلا اللسان

ولعل شكل هذه القصيدة يقودنا إلي قضية التجديد في البناء الشعري ، ودور شعراء المهاجر في ترسيخ أسسه ، وعموما تأثر شعراء المهاجر بالموشحات وما حوته من اشكال موسيقية اعتمدت على التنويع في القافية أو اللعب بعدد التفاعيل داخل النظام المتوارث لموسيقي الشعر العربي ؛ لذلك كان تجديد شعراء المهاجر في قوافي الشعر وأورانه تجديدا محدودا سائرا علي خطوات أصحاب الموشحات.

### اهـ) جماعة أبوللو :

لو قارنا بين المجددين من جماعة الديوان والمجددين من مدرسة المهجرية بين لنا أن شمر المهجركان أكثر انطلاقا وتحررا وأقل ذهنية وأغزر عاطفة من شعر جماعة الديوان ، وقد كان الشعر المهجري أحد العوامل التي هيأت لظهور جماعة أبو للو ، كما كان التأثر بالشعر الأوربي وخاصة شعر الرومانتيكيين عاملا آخر ، فأحمد زكى أبو شادى رائد الاتجاه الابتداعي العاطفي عاش في انجلترا عشر سنوات لإتمام دراسته في الطب ، وإبراهيم ناجي كان من المجيدين للغة الإنجليزية ومن المتصلين بالشعر الإنجليزي بالإضافة إلى معرفته بالفرنسية وقراءته لبعض الشعراء الفرنسيين ، ومحمد عبد المعطي الهمشري الذي يمثل خصائص هذا الاتجاه ، كان يتمثل بعض خصائص الشعر الإنجليزي الرومانتيكى ، وكذلك على محمود عله الهندس ، وصالح جودت ، وحسن كامل الصيرفي .

وقد ظهر هذا الاتجاه لسد الفراغ في الحياة القومية وللصراع الذي احتدم بين المحافظين وعلى رأسهم شوقي والمجددين الذهنيين وعلى رأسهم العقاد ، وكذلك كان الصراع بين الاتجاه المحافظ البياني والاتجاه التجديدي الذهني عاملا ثالثا ، أيضا شارك العامل الاجتماعي في إظهار هذا الاتجاه بطابعه الابتداعي المنطلق ونزعته الفردية الثائرة ، وقد اجتمعت روافد هذا الاتجاه سنة ١٩٣٢ من خلال مجلة أبوللو ، وفي سنة ١٩٣٤ ظهرت الدواوين الأولي لمعظم شعراء هذا الاتجاه الجديد ، فظهر

الله وب العربي في مختلف العصور المسلم

ديوان "الملاح التائه" لعلي محمود طه ، و "من وراء الغمام" لإبراهيم ناجى ، و "الألحان الضائعة" لحسن كامل الصيرفي ، و "ديوان صالح جودت" الذي سماه باسمه ، وقد لفتت هذه الدواوين أنظار النقاد الكبار من أمثال العقاد وطه حسين ...

وعموما فقد أخذ هذا الاتجاه أحسن ما عند المحافظين والمجددين بل وتأثر أيضا بالثقافات الغربية ، مما جعلهم بتأثرون بالرمزية والسريالية والرومانسية والواقعية وغيرها ، وندر منهم من اقتصر شعره علي مذهب واحد من هذه المذاهب وقد انخذ شعراء هذا الاتجاه الحب ملاذا يغرون إليه ، وعزاء يعوضون به ظلم الدهر ، مرتقي يحملهم فوق العالم الأرضى .

# يقول ناجي ،

هــوى كالســحر صــيرنى أرى بقريحـــة الشــهبو وطهرنــــى ويصــــرنى ومــزق مغلــق الحجــبو

سموت كماننى أمضى إلىمي ربّ ينهادينى فلا قلبى من الطين

سميوت ودق إحساسي وجيزت عيوالم البشير نسيت ضيغائن النياس غفرت إساءة القدر<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) ديران ناجي "قصيدة في صلاة الحب" مساكة

وقد كلف شعراء أبو للو بالمرأة روحا روجدا وعذابا وبعضهم كلف بها جسدا ومتعة ونعيما ، ومن النوع الأول ناجي والهمشرى ومن النوع الثاني علي محمود طه وصالع جودت .

# يقول صالح جودت ،

أجل ظمان ياليلي وماء الحب في نهرك خصدينى في ذراعيك وضمينى إلي صدرك دعينى أشرب من النور الذي ينساب في شعرك ورقى لهفسة الظمان بالقبلسة مسن تغسرك هبينسى لبلسة أشسل ياليلاى من خمرك ومع ذلك كان شعراء هذا الاتجاه يجلون المرأة ويغفرون لها زلاتها.

ومن الموضوعات الهامة التي عنى بها شعراء هذا الانجاه موضوع الطبيعة ، بل منهم من امتزج بها وذاب فيها ، وقد كانت الطبيعة المهرب الذي يلوذون به من كدر الحياة ، ويجدون فيها متنفسا من كل ضيق وألم ، فخلعوا عليها الخيال المجنع مما جعل لحديثهم عن الطبيعة قيمة ابتداعية .

يقول محدود حسم إسماعيل في قصيدته الناى الأخضر ا

زمارتي في الحقول قيد صدحت

فكندت من فرحتني أطير بهنا

مع المساحث الأوب العربي في منتلف العمور مساحث المساحث المساحث المساحث في مرتعسى يراقصها

والنحسل في ريسوتي يجاويهسا

والضسوء مسن نشسوة بنغمتهسا

قسد مسال في ردأة يلاعبهسا

رنسا لهسا مسن جفسون سوسسنة

فكساد مسن سسكره يخاطبهسا

نفخست في نايهسا فسأطريني

وراح في عــــــذلتي يـــــداعبها

سكران من بهجة الرييع بلا

خمسسرة رقرقسست سسسواكبها

ومن الموضوعات التي أهتم بها شعراء هذا الاتجاه "موضوع الشكوى" حبث يجدون في الشكابة تعبيرا عن متعة الحزن ولذة الألم، وموضوع تصوير البؤس حتى وجدنا أبا شادي يكتب العديد من القصائد في الريف والفلاح، ومحمود حسن إسماعيل يكتب ديوانا كاملا جعل محوره القرية وساكنيها سماه "أغاني الكوخ".

ومن الموضوعات التي حظيت باهتمام شعراء هذا الانجاه موضوع التأمل،

ومن شاذج هذا الشعر التأملي قول الصيرفي مه قصيدة عنوانها الحيارى: :

قد سبحنا بالفكر عندك با

ربّ فقاهبت أرواحنا في سمائتك

ضماع همذا جميعه في فضمائك وعرفنها ممن الخيمال معانيمه

وغابست عنسا معساني جلائسك

وسمعناك في الضماثر تسوحي

منا بهنز القلوب منن إيدائك

فجهلنساه واستشمعنا إلسي مسا

بمسلأ الجسو مسن صسفير هوائسك

ورأيناك في الظللام مضيئا

فمشينا به حيساري ضيائك

ورأينساك في الجمسال ولكسن

لم تقسدر لنسا حبساة الملائسك

أنت قدرت أن نعيش حياري

والحبساري هنسا ضسحابا قضسائك

وقد ابتعد شعراء هذا الانجاه – في فقرة ظهوره – عن الشعر السياسي ، وشعر المناسبات باستثناء أحمد زكى أبو شادي الذي كان يهتم بالموضوعات السياسية والوطنية والقومية منذ وقت مبكر ، ولكن بعد سنوات أخذ شعراء أبو للويدنون قليلا من الموضوعات السياسية والوطنية والقومية وخاضوا بشعرهم في بعض

مع القصائد الوطنية والسياسية والقومية.

ويذلك كان لهذا الانجاء مجموعة من الخصائص من حيث الأسلوب، وطريقة الأداء

أُولاها ؛ استعمال اللغة استعمالا جديدا ، القصد منه التوسع في نقل الألفاظ من مجالات استعمالاتها المألوفة إلى مجالات أخرى مبتكرة .

ر الثانية . تجسيم المعنويات أو تحويلها من مجالها التجريدي إلى مجال آخر حسى محى ينبض ويتحرك ،

و(الثالثة : منح الحياة الإنسانية لما ليس بإنسان ومن ذلك قول ناجي وقد عاد إلي بيت أحبابه فوجده قد تغير:

والبلسي أبصسرته رأي العيسان

ويسداه تنسسجان العنكبسوت

صحت: يا ويحك تبدو في مكان

كـــل شـــى فيـــه هــــى لا بمـــوت

\*\*\*\*\*

كل شيئ مين سيرور وحيزن

والليسالي مسن بهسيج وشسجي

وأنسا أسمسع أقسدام السزمن

وخطيى الوحدة فسوق البدرج

الأوب العربي في ممتلف العصور \_\_\_\_\_

ر (ثر (بعة : تجريد المحسوسات وتحويلها من المجال المادي إلى المجال المعنوي وهذه الخاصية السابقة .

و(الماسة: التعاطف مع الأشياء بحيث بمتزج بها أو يحل فيها ، ومن ذلك قول الهمشري في قصيدته النارنجة الذابلة: --

وهنا تحركت الشجيرة في أسلى

وبكسى الربيسع خيالها المهجسور

وتنذكرت عهند الصبا فتأوهنت

وكأنهسا بيسد الأسسى طنبسور

وتسذكرت أيسام يرشسف نورهسا

ريسق الضبحي ويزورها السزرزور

والساوسة : خاصة التعبير بالصورة كقول أبي شادي في ملاحة النساء :

هيفناء ينبض بالملاحنة جسمها

فترى الحياة من الثيباب تطل

ومن أمثلة الصور التي تمثل مشهد خارجيا حسبا يمترج فيها الحقيقة بالخيال قول الهمشري في قريته ،

وقد نسجت أيدى الشناء سياجها

عليها وأسوار الظللام تحاصر

لقند رنقت عنين النهبان وأستدلت

ضسفائرها فسوق المسروج السديلجر

وقد خرج الخفاش يهمس في الدجي

ودبيت على الشيط الهيوام النواقرُ

وطبارت من الجمييز تصرخ يومية

على صوت هر في الدجي يتشاجرُ

وفي فترات ينبع الكلب عابسا

يجاوينه ذئنت من الحقيل ضادرً

ومن الصور الكلية التي تصور حالة نفسية داخلية وتعتمد على الخيال المستمد من الواقع قول ناجى عن لحظة إحساس إبداعي قد انتابته هو وصاحبته:

ومسن الشسوق رسسول بيننسا

ونسديم قسسدم الكسسأس لنسسا

وسيقانا فانتفضينا لحظية

لحستراب أدمسي مشحبنا

و(السابعة : التجديد في الوصف بأوصاف لم يعرفها الاستعمال اللغوي ، ولم يألفها التراث الشعري ، فالمرأة ليست شمسا ولا قمرا يقول ناجي :

أينن من عيني حبيب ساهر

فيسه نبسل وجسلال وحبساء

واثمق الخطوة بمشمى ملكما

ظالم الحسين شيهي الكبريساء

عبسق السددر كأنفساس الريسي

سناهم الطبرف كناجلام المسناء

مشـــرق الطلعـــة في منطقـــه

لغسة النصور وتعسبير السسماء

و(الثامنة : الإكثار من استعمال الألفاظ المرتبطة بالطبيعة والألفاظ المتصلة بالجوهر الروحي .

و(لتاسعة : الميل إلى الألفاظ الرشيقة البريئة من الجفاف والوعورة .

والعاشرة ، استخدام بعض الألفاظ الأجنبية في شعرهم.

وأما خصائص هذا الانجاه في موسيقا الشعر فأهمها الاعتماد على القالب المقطعى إلى جانب الاعتماد على القالب الموحد بمعني أنهم أكثروا من نظم القصائد المؤلفة من مقاطع ، تختلف فيها القافية من مقطع إلى مقطع ، والقصيدة تصاغ من عدة أوزان ، ولتتمثل بقصيدة "الموسيقية العمياء" لعلي محمود طبه وفيها نتبين وحدة الأداء النفسى التي يكمل معناها بدعامتن :

(الأولى: الصدق الشعوري وميدانه الإحساس.

والثانية ، الصدق الفني وميدانه التعبير.

يقولُ علي محبود لحمه ،

إذا ما طاف بالأرض شعاع الكوكب الغضي إذا ما طاف بالرق بالومض إذا ما النبرق بالومض إذا ما في النبرة بالومض إذا ما في الفيض الفيض الفيض بكيب الزهرة تبكي بدم غير ميروفض

ذواها الدهرام تسعد من الإشراق باللمح على جفستين ظمانين للأندداد والصبيح أمّهد النور: ما لليل قدد لفك في جدنع أضعى في خاطر الدنيا ووارسناك في جردي

أرى الأقداريا حسناء مشوى جرحك الدامى أرى الأقداريا حسناء مشوى جرحك الدامى أريها موضع السهم الذي سدده الرامى أنيلى مشرق الإصباح هنذا الكوكب الظامى دعيه يرشعها السامى

وخلَّسى أدمسع الفجسر تقبسل مغسرب الشهمس ولا تبكسي علسي يومسك أو تأسسي علسي الأمسس

إليك الكون فاشتفى جمال الكون باللمس خدى الأزهار في كفيك فالأشهواك في نفسي

إذا ما أقبسل الليسل وشاع الصمت في الوادي خنى القيثار واستوحى شجون سحابه الغادي وهنى النجم غسير وقساد وهنى النجم غسير وقساد لعمل اللحن يستدعى شعاع الرحمة الهادى(١)

والقصيدة طويلة وهى من ديوان "ليالي الملاح القائه" ونستطيع من خلالها نحليل وهدة الأداء النفسي لدى جماعة أبوللومما يجعلنا نرجح تحقق الوحدة. العضوية لدى شعراء هذا الانجاه الابتداعي العاطفي.

### (و) المدرسة الواتعية ،

نشأت هذه المدرسة في نهاية الخمسينات وأوائل الستينيات ، وقد خطت خطوة حاسمة ، فاستيقظت علي وعلى جماعي أيقظه التحرر من سبيطرة الاستعمار، واشتداد تيان القومية العربية ويحدة الكفاح من أجل التحرر ، واحتلال اليهود بمعاونة انجلترا على بقعة مقدسة من الأرض العربية ...

ويدأ منذ ذلك الوقت في العالم العربي جيل من الشباب يؤمن بقضايا الوطن سواء أكانت إقليمية أم قومية عربية أم إفريقية أسيوية أم إنسانية عامة ، وينهض

<sup>(</sup>١) ديوان "ليلي الملاح النقه" مسـ١٠٨

بعب، التزام فلسفة إجتماعية جديدة قوامها النهوض باللايين الكادحة ، من أجل ذلك ارتبطت هذه المدرسة بالاشتراكية العالمية ، ..

وينلك نشأت حركة الأدب الجديد قائمة على أساس واقعي ، وأخذ أصحابها يهاجمون الوجدان الذاتي هجوما عنيفا فهذا "أحمد كمال عبد العليم" يهاجم "علي محمود طه" في قصيدة سماها "إلى الشاعر التائه" يقول قيم ،

ما لعينيك تبسمان وعيناى شوجسان تسورة ووميضا ما لقلبي وأنت قلبك راض يطلب النور والفضاء العريضا ما لروحى تكاد تقتل جسمى فتراه العيدون جسما مريضا ما لمثلي يرى اللبالي سودا ويسرى مثلك النيالي بيضا ما لشعرى طغى الجنون عليه أم تسرى أنت لا تسراه قريضا أنت تخلو إلي النجوم إلي الزهر إلي الطبر حينما يتغنى ربة الخمر باركتك فغنيت هراء ورحت تسأل دنا في سماء الخيال ضم جناحيك تقع بيننا فتصبح منا دع جمال الخيال وادخل كهوفا للملايين وارو للكون عنا إنها الفن دمعة ولهيب ليس هذا الخيال والتيه فنا.

قلّب الطرف هل ترى غير جهل وهزال وآهة مكتومة وعيون قد أغمضت ويخور أطلقوه فراح يذرى سمومه وجيوش من الخداع تمشيها أكف لغاية مرسومة

وأكف هي المنابع للمال أضاعت سنينها محرومة دع جمال الخيال وادخل كهوف للملايين وارو للكون عنا إنما الفن دمعة من لهيب ليس هذا الخيال والتيه فنا

والدرسة الواقعية عبارة عن ثورة وشرد وشرق وتألم تعمل علي إيصال تجربة الشاعر مع لمحات من الصور اليائسة للطبقات الكادحة .

## يقول البياتى ،

الملابين التي تكدح ، لا تحلم في موت فراشة

ويأحزان البنفسج

أو شراع يتوهج

تحت ضوء القمر الأخضر في ليلة صيف

أو غراميات مجنون بطيف

الملايين التي تكدح

تعري

تتمزق

الملايين التي تصنع للعالم زورق

الملايين التي تصنع منديلا لغرم

الملايين التي تبكي .. تغنى .. تتألم

في زوايا الأرض في مصنع صلب أو بمنجم

إنها تمضغ قرص الشمس من موت محتم

إنها تضحك من أعماقها

تضحك

تغرم

لاكما يغرم مجنون بطيف

تحت ضوء القمر الأخضر في ليلة صيف

الملايين التي تبكي .. تغني .. تتألم

تحت شمس ليل باللقمة تحلم

وقد أدرك أصحاب هذه المدرسة أن الشعور لا قاموس له ، وأن الشعر الحديث قد تجاوز منطقة القاموس الشعري ، ومن رواد هذا الانجاه صلاح عبد الصبور الذي حاول التحرر من اللغة الشعرية التقليدية إلى لغة أكثر ملاءمة ، يقول في تصيدته الخزن ،

یا صاحبی ، إنی حزین

طلع الصباح ، فما ابتسمت ، ولم ينروجهي الصباح وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المباح وغمست في ماء القناعة خبز أيامي الكفاف ورجعت بعد الظهر في جيبي قروش

فشريت شايا في الطريق

ورتقت نعلى

ولعبت بالذرد الموزع بين كفي والصديق

قل ساعة أو ساعتين

قل عشرة أوعشرين

وضحكت من أسطورة حمقاء رددها الصديق

ودموع شحاذ صفيق

في هذا الجزء من القصيدة لم يعد رائد الشاعر في اختيار اللفظة موسيقاها أو جمال إيقاعها ، بل كونها أفضل وأدق في التعبير عن تجرية الشاعر ، وبرغم تأثره بالثقافات المتعددة إلا أننا نجد قدرا كبيرا من الأصالة الذاتية والاجتماعية ولنتأمل أ

الفقرة التي يقول قيها صلاح عبد الصبور:

كان زهران غلاما

أمه سمراء والأب مولد

ويعينيه وسامة

وعلى الصدغ حمامة

وعلى الزند أبوزيد سلامة

ممسكا سيفا وتحت الوشم نبش كالكتابة

اسم قرية

"دنشواي"

هذه فقرة أو مقطع الصورة المصرية فيه راعقة يتمسك بها الوجدان الشعبي والريفي في أوسع قطاعاته .

والمتأمل لدواوين شعرائنا المعاصرين يلاحظ أنهم قد واجهوا في قصائدهم موضوع المدينة فنجد ذلك في ديوان "مدينة بلا قلب" لأحمد عبد المعطي حجازى، وديوان "قلبى وغازلة الثوب الأزرق" لمحمد إبراهيم أبو سنة ، وكلاهما يتصل بموضوع المدينة ، ولعل قصيدة البياتي "المدينة" علامة على معاناته وغريته :-

وعندما تعرت المدينة رأيت في عيونها الحزينة مباذل الساسة واللصوص والبيادق رأيت في عيونها المشانق تنصب والسجون والمحارق والحزن والضياع والدخان رأيت في عيونها الإنسان يلصق مثل طابع البريد في أيما شئ رأيت الدم والجربية وعلب الكبريت والقديد رأيت في عيونها الطفولة اليتيمة ضائعة تبحث في المزابل

عن عظمة ، عن قمر بموت فوق جثث المنازل رأيت إنسان الغد المعروض في واجهة المخازن وقطع النقود والمداخن مجللا بالحزن والسواد مكبلا يبصق في عيونه الشرطي رايت في عبونها الحزينة حدائق الرماد غارقة في الظل والسكينة وعندما غطي السباء عربها وخيم الصمت على بيوتها العمياء تأوهت وابتسمت رغم شحوب الداء وأشرقت عيونها السوداء بالطيبة والصفاء

إذا تأملنا القصيدة نجد فيها وفي غيرها وفرة في القوافي وسبرعة في التنقل بينها، فوظيفة القافية لم تعد ضبط الورن، فالشاعر في قصيدته يعيدنا إلى فظرية القافية ومدى إرتباطها بقيمتها الموسيقية الخاصة، وبذلك نستطيع أن نقول الشعر الحر الذي نهجته المدرسة الواقعية قد خبر الورن من القافية، كما حرر القافية من الورن، وأصبحت القصيدة القصيرة تعبر عن فكرة واحدة ذات طبيعة مركبة ومتصارعة تحقق تأثيرها عن طريق التضاد والتنافر.

وعموما القصيدة تكتسب بنيتها من تعدد الأصوات فيها بدل صوت الشاعر المفرد الذي نجده في القصيدة التقليدية ، كذلك استعانت القصيدة بالحوار مع المنفس ومع الأخر ، ولننظر في هذا المقطع من قصيدة "رحلة في اللبل" لصلاح عبد الصبور :

فحين يقبل المساء يقفر الطريق والظلام محنة الغربب يهب ثلة الرفاق ، فُض مجلس السمر "إلى اللقاء" - وافترقنا - نلتقي مساء "الرخ مات" فاحترس ــ الشاه مات! لم ينجه التدبير إني لاعب خطير "إلى اللقاء" - وافترقنا - نلتقي مساء غد أعود يا صديقتي لنزلى الصغير وفي فراشي الظنون لم تدع جفني بنام مازال في عرض الطريق تائهون يظلعون . ثلاثة أصواتهم تنداح في دوامة السكون كأنهم يبكون

- "لا شئ في الدنيا جميل كالنساء في الشتاء"
  - "الخمر تهنك السرار"
    - "وتفضح الأسرار"

"والشعار والدثار"
 ويضحكون ضحكة بلا تخوم
 ويقفز الطريق من ثغاء هؤلاء

ونهاية المطاف ليس الشعر المعاصر شعرا منثورا كما يظن البعض، وإنما هو شعر ملتزم يلتزم ببحور الخليل مكتفيا بالبحور المتساوية التفاعيل وهو مع التزامه لهذه البحور يتحرر من نظام البيت الكامل ويعتمد في نظمه علي السطر الشعري الذي يختلف طولا وقصرا حسب انفعال الشاعر، أيضا يعتمد الشعر المعاصر علي الصورة المركبة التي تعتمد علي عقلية الإنسان المعاصر عمد إلي تحطيم الشكل النزائي، فأخذ بالتفعيلة بديلا عن الشطر، واضرم نيران الثورة في الضمون، وبالتالي حقق وحده العاطفة الصادرة عن التوافق بين التجرية الذائية والحقيقة الموضوعية.

وهكذا صارت حركة الشعر العربي الحديث حركة إعادة الاعتبار للتجربة الإنسانية بل حركة ترتبط بصميم الأدب وأجناسه وهي علي كل الأحوال حركة روح ثائرة متجددة.



### النثرني العصر الحريث

كان لذمو الوعي القومي ، وإحياء النَّراتُ العربي القديم ، والتأثَّر بالحضارة الغربية الحديثة ، وانتشار المطابع والكتبات والمجامع اللغوية والجمعيات الأدبية أثرا واضحا في النثر الأدبي ، فقد تحرر من السجع وألوان الصناعة اللفظية ، ومال إلى السهولة والوضوح ، وهجرت الأغراض القديمة من المقامات والرسائل الإخوانية، وجدت أنواع أخرى كالمقال والقصة والمسرحية ، وقد تطور المقال من العصر العباسي حتى الآن وكنان يسمى رسنالة مثل "رسنالة التربيع والتدوير" للجاحظ ، والتي يسخر فيها من أحمد بن الوهاب أحد جلساء الوزير الأديب محمد بن عبد الملك الزيات ، واستمرت المقالات تكتب نحت اسم الرسائل حتم , بداية العصر الحديث وظهور الصحافة فتحول اسمها إلى المقالة ، وكانت تكتب في بداية العصر الحديث بلغة هابطة على غرار ما كان سائدا في العصر العثماني وكان من سماتها في هذا العصر ضعف الفكرة ، والتطويل بدون فائدة والسجع المتكلف على حساب المعنى ، وبعد ذلك تحرر الكتّاب من قيود الصنعة اللفظية ، وتناولوا الموضوعات الاجتماعية والسياسية والفلسفية والدينية ، والأدبية وكان لإحياء التراث والاتصال بالغرب عن طريق الترجمة ، والبعوث ، واستقدام الأساتذة وظهور الصحف والتعليم أن ظهرت طائفة من النقاد هاجموا الطريقة العثمانية وحرروا كتاباتهم من التكلف ومن وكالة الأسلوب ومن ضعف الأفكار ، من هؤلاء الكتّـاب لطفى السيد وطه حسين والعقاد وعبد الله النديم والإمام محمد عبده والشيخ على يوسف ومصطفي كامل وغيرهم ، وقد ارتبط المقال بالصحافة إذ رافقها علي طريق التطور مناثرا بالمقال الغربي ، وقد ظهر المقال السياسي نتيجة للوعى القومي وظهرت الصحف السياسية حافلة بالمقالات التى تنمى الوعي القومي كمقالات الشيخ محمد عبده ، وعبد الله النديم ، وعلي يوسف وغيرهم ، كما أصبحت الصحافة مجالا كبيرا للمقالات الأدبية والاجتماعية والفلسفية ، وقد نجحت الصحافة في جذب الأدباء إليها ، ودفعت أسلوبهم إلي الترسل والتركيز والوضوح ، كما دفعتهم إلى الترسل والتركيز والوضوح ، كما دفعتهم إلى التجليل والتعليل ووضوح الفكرة ودقة التعبير.

(الأوب (لعربى نى ممتلف (لعصور

### التحاهات كتابة المقال

#### (أ) (لاتباه المعانظ.

وعلى رأس هذا الاتجاه طبقة ممتازة من الكتاب مثل على يوسف ومصطفى كامل وفتحي زغلول وقاسع أمين وعبد العزيز محمد وأحمد لطفي السيد ومحمد عبده ومصطفى لطفى المنفلوطي ومصطفى صادق الرافعي وغيرهم ، وكان لهذه الطبقة الأثر العميـق في إصلاح حياتنا السياسية والاجتماعيـة ، ومن الواجب أن نذكر مقالات المنفلوطي التي كان بنشرها في صحيفة المؤيد والتي كانت تتناول بعض جوانب المجتمع والتي جمعها في كتاب بعنوان "النظرات" ولنأخذ جزءا من مقالة "الصغيران" مثالا على الانجاه المحافظ.

## يقول الرافعى :

"في تلك الساعة كانت الأرض قد عريت إلا من أواخر الناس ، وطوارق الليل ، وبقية من يقظه النهار ، تحبو في الطريق ذاهبة إلى مضاجعها ، فبينما أمد عيني ، وأديرهما في مفتتح الطريق ومنقطعه ، إذ انتفضت انتفاضة الذعر ، ووثبت رجة القلب بجسمي كله كما تتب اللسعة بملسوعها ، ونلك حين أبصرت الطفلين" .

هذا الجزء من نص إجتماعي يعالج قضية الأطفال الذين يواجهون موقف الضياع في زحام المدينة ، وقد تحققت في النص خصائص المقال الأدبي من حيث انتقاء الألفاظ والعاطفة القوية والاستعانة بالصور الخيالية والمحسنات غير المتكلفة، وقد عرضه الكاتب في أسلوب قصصى شائق وقد وضح فيه الانجاد إلى الواقعية في اختيار الموضوع والتحليل والتعليل ومزج الحقيقة بالخيال والدقة في اختيار اللفظ الأصيل مع إحكام الصياغة والتحرر من السجع والمحسنات المتكلفة، وبمثل الفقرة السابقة مرحلة من مراحل ازدهار وتطور النثر الحديث من حيث الساع الأغراض والعناية بالفكرة، وحيوية اللفظ، والتحرر من الصنعة، وروعة التصوير، وواقعية الأداء.

ولم تكن محاولات تطوير النثر قاصرة على المقالة ، بل امتدت إلى القصة ويعد الدكتور محمد حسين هيكل رائدا من رواد القصة في مصر فقصة "زينب" تصور حياة ريفنا المصرى وطبقاته الغنية والفقيرة ، وما يقوم بين هذه الطبقات من عوائق اجتماعية ، ومن المحقق أن جنوة الفكر المصرى استطاعت منذ أوائل القرن التاسع عشر أن ترسل ضوءها في شتى الاتجاهات العقلية والفكرية ورغم ذلك كانت تسير في أناة وتريث .

#### (ب) (الاتجاه بين المرير والقريم:

تبدلت الحياة السياسية والاجتماعية بعد الحرب الأولي تبدلا واضحا، فقد نالت مصر الاستقلال إلى حد ما، وانتشر التعليم، ولم تلبث الأحزاب أن نشأت ودأبت صحفها وما عاصرها من مجلات أدبية كالهلال والمقتطف والسياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعي على أن تنقل إلى القراء مباحث واسعة في الأدب سواء بالتاليف أم بالترجمة، ولم تلبث الخصومات الحزيية أن انتقلت من السياسة إلى الأدب، وقد حمل لواءها نفر جديد من الكتاب مثل العقاد والمازني

وهيكل وطه حسين ، وكما كان نقد الشعر عنيفا كذلك كان النثر الأدبي فقد هاجم المازني المنفلوطي واتهمه بضعف الثقافة ، وأن أسلويه لفظي لا يصوي معنى ولا فكرة ولا يحوى سوى الدموع والعبرات مما يستهوى المراهقين ، وبذلك وجدنا الكاتب الجديد لم يعد يرضيه الأسلوب الجزل الرصين فحسب ، بل هو بطلب الفكر الواسع الذي يمهد للتعبير الدقيق عن الإحساس والإدراك الفكري . وللعقاد أيضا جولات وصولات في هذا الصدد مع مصطفى صادق الرافعي فقد كان محافظا محافظة شديدة ، وكذلك نشبت معركة حادة بين الرافعي وطه حسين ، فالرافعي يذود عن حصنه القديم وطه حسين يرميه بسهام الذوق الحديث الذي تغير تغيرا تاما وأصبح تعبيرا طبيعيا عن حياتنا ، وكان رأى هذا الانجاه أنه لا بأس من استعارة معانى وأساليب الغربيين في الكتابة مادام ذلك لا يفسد جمال اللغة العربية وروعتها. وتتحول المسائل المطروحة في النثر إلى معارك بين القديم والجديد ، وكان رأى أدبائننا المجددين منن أمثنال طنه حسين وهيكيل والعقناد والمنازني أن يظلبوا منع الأسلوب الفصيح الرصين الجزل حتى يكون لأدبهم موقع حسن في الأذان والقلوب ، فهم يحرصون على الألفاظ الصحيحة التي تقرها المعاجم ، وهم في هذا الإطار يجددون بما لا يخرج عن أصول اللغة العربية وهم يعملون على تنميتها بما يضيفون من شاذج وأفكار جديدة ومعنى ذلك أن هذا الانجاه لم يكن هدما للقديم ، وإشا كان إحياء له وبعثًا ، فهم في تجديدهم لم ينقطعوا عن القديم لا في الأدب ولا في النقد ، بل اعتمدوا على عنصرين متكافئين وهما المحافظة على إحياء القديم والإفادة من الأداب الغربية ، والحق أن هؤلاء المجددين أحدثوا في لغتنا مرونة واسعة ، وجذبوا النائية عناصر من الشباب الذين أجادوا اللغات الأجنبية وفهموا بوضوح الآداب العربية مثل توفيق الحكيم ومحمود تيمور وغيرهما وبذلك أصبحنا بعد الحرب الثانية نملك أدبا جديدا ، لم يقف عند المقالة أو عند قصة ناقصة التاليف بل أصبحت المقالة أكثر غنى وتنوعا سواء في السياسة أم في الأدب ، وكتب الكتاب قصصا ومسرحيات كاملة التأليف فيها الحبكة والعقدة والتسلسل الروائي وكل ذلك في لغة عربية فصيحة لينة عذبة .

ولنأخذ نموذجا لهذا الانجاه ما كتبه طه حسين نحت عنوان "القدماء والمحدثون".

"لم يخل عصر أدبى في حياة الأمم التي كان لها نصيب من الأدب وحظ من إتقان القول وإجادته، من هذه المسألة (مسألة القدماء والمحدثين) ولم تظهر في عصر من العصور أو عند أمة من الأمم إلا أحدثت خلافا عظيما وجدالا عنيفا.

#### وقسمت الأدباء على اختلاف فنونهم الأدبية أقساما ثلاثة :

قسم يؤيد القدماء تأبيدا لا احتياط فيه ،وقسم يظاهر المحدثين مظاهرة لا تعرف اللين ، وقسم يتوسط بين أولئك وهؤلاء ويحاول أن يحفظ الصلة بين قديم السنة الأدبية وحديثها ، وأن يستفيد من خلاصة ما ترك القدماء ، ويضيف إليها ما ابتكرت عقول المحدثين من شرات أنتجها الرقى وأشرها تغير الأحوال وتبدل الظروف! .

إذا تأملنا النص السابق فسنجد كل الخصائص التي تحدثنا عنها عند مناقشة الانجاه بين القديم والحديث فالمقال بيتاز بانتقاء الألفاظ وحسن تنسيقها وعمق الأفكار وترابطها وتحليلها والتعليل لها والإلمام بالصور الجميلة وبعض المحسنات غير المتكلفة فالأفكار واضحة والصور قليلة لاعتماد الكاتب علي حيوية الألفاظ وموسيقاها التصويرية وهي ملائمة للجو النفسي والألفاظ سهلة واضحة الصياغة والموسيقا واضحة نتيجة للازدواج والترادف والإطناب.

ولنأخذ جزءا من نموذج آخر وهو "تربية الرأي العام" لتوفيق الحكيم لنضيف أشياء إلى ما سبق تحليله "من نتائج الحضارة الحديثة ، وأثار التعليم الشامل الموحد ظهور ما يسمونه (الرأي العام) أي شعور الجماعة نحو موقف من المواقف ، وقرارها إزاء مسألة من المسائل وهذا الشعور ، وهذا القرار ينبعان فجأة وفي الوقت عينه كأنهما خارجان من قلب واحد ، وعقل واحد ... لكأن هذا الرأي العام إذن كائن مستقل ، يُخلق ويحبو وينمو ، إلى أن يصبح قوة ناضجة ، وحركة موجهة ، تؤثر في الدولة والمجتمع ، ويحسب لها الحكام والمحكومون ألف حساب .

إنه يوجد كلما وجدت التربة الصالحة لظهوره ، وهذه التربة الصالحة هي الأمة الموحدة في جنسها ، وعقائدها وتقاليدها وآمالها ، وأهدافها .

إنه يُربي كما يُربي كل طفل صغير بالتعليم الشامل الواحد الذي يكون العقلية الواحدة الشاملة .. بهذا النوع من التعليم يشبّ (الرأي العام) على تفكير واحد يُمكنه من أن يُبت في مسائله برأي واحد سريع قاطع .

لقد كثر التساؤل عن الرأى العام في بلادنا .. وهل له وجود حقيقى ؟ في رأيبى أن بلادنا من أصلح البلاد تربة لوجود رأي عام ناضج قوى ، ولكن الذى يعورنا هو الاهتمام بتربية هذا المولود ، التربية التى تؤهله لأن يصبح كائنا مستقلا ، واقفا علي قدميه ، يفكر بعقل واحد ، ويؤثر في الدولة والمجتمع تأثيرا ظاهرا فعالا. فكل شئ في مصر يجعل هذا المولود مخلوقا مشوها مضطريا مبلبل الفكر ، مشتت الرأي ، لأن كل شئ في بلادنا له نسخ متعددة ، وأثواب مختلفة ، لدينا تعليم أجنبي ، وحكومى ، وأزهرى ودرعمى ، وجامعى ، وخارجى ... إلخ ، ولدينا أحياء أوربية ، وأحياء وطنية ، وأحياء مختلطة .. ! ولدينا مطربشون ، ومعممون ، ومقبعون ، وحفاة ، ومحتذون ، وأحياء مختلطة .. ! ولدينا مطربشون ، ومعممون ، ومقبعون ، وحفاة ، ومحتذون ، ومقبقبون ، ولابسو الزى الافرنجى ، والزى البلدي ، والزى المختلط من أي طربوش ، ومعطف وجلباب ، أو طاقية ، وبيجامة وقبقباب ....... الخ"

إذا تأملنا النص نجده يتناول مشكلة اجتماعية تهم الناس جميعا. الأفكار واضحة عميقة فيها تحليل وتفصيل وتعليل، وهي مترابطة، شتاز بالدقة، وقد عرض الكاتب البراهين الخطابية والعقلية للإقناع، والصور في النص تؤدي دورها في عرض الأفكار تارة بالتجسيم وتارة بالتشخيص والتوضيح، والألفاظ سهلة واضحة قريبة من لغة الحياة وهي في جملتها سليمة وقد نجع الكاتب في عرضها والاشتقاق منها، والمقال يجمع بين جمال اللفظ ويعده عن جفاف المصطلحات العلمية وقد استخدم بعض الصور التوضيحية والمحسنات غير المتكلفة وقد جمع بين دقة المعاني وتحليلها والاستدلال عليها وعرض المشكلة وكيفية التغلب عليها.

رج ) (الله تجاه التجريدي :

أستساغ شبابنا في هذه المرحلة الآداب الغربية وشتلوها وأذاعوها في صورها وفنونها المختلفة ، ولم يعد بين أدبنا والأدب الغربي أي فاصل ، وعلي هذا النحو اتصلت حياتنا في القصة والمسرحية علي نحو ما هو معروف عند توفيق الحكيم ومحمود تيمور ونجيب محفوظ ويحيى حقى وغيرهم كثيرون ممن أجادوا الفن القصصي والمسرحي إجادة رائعة .

وكماً تأثر الأدب العربي بالأداب الغربية تأثرت الآداب الغربية بالأدب العربي فترجمت القصص العربية إلى اللغات الأجنبية ومثلت مسرحيات الحكيم في النمسا وإبطاليا وفرنسا.

ولم يكد الزمان يتقدم حتى تراءى للناس أن أدباءنا ينشئون لغة جديدة بين العربية والعامية فيها فصاحة الأولي وجزالتها وفيها سهولة الثانية وقربها من الأفهام وكان للصحافة دورها في تبسيط أساليب الكتاب، ونجح أدباؤنا في تبسيط الكتابة إلى أقصي حد ممكن وكادوا لا يبقون من الأساليب القديمة إلا ما صقله النسان المصري، وفهمته العامة.

وكذلك لعبت الإذاعة دورا خطيرا في تبسيط اللغة عن الصحافة فالصحف يقرأها من يحسنون القراءة بينما الإذاعة يسمعها القارئون والأميون.

#### ولنأخذ جزءًا مه مقال 'أنت سيد قرارك' لصلاح منتصر ،

"أنت سيد قرارك ... فبكلمة منك تستطيع أن تخرج من هذا السجن اللعين، الذي أصبحت فيه عبدا للسيجارة ، وحقلا خصبا لكل الكوارث والمصائب ، التي تفعلها في صدرك ، وقلبك ، وضغطك ، ومفاصلك ، وأعصابك .

وأنا أعرف مدخنين معاندين يصرون علي هذه العادة السيئة ... وهناك مدخنون يتمنون أن يأتى اليوم الذي يستطبعون فيه التخلص من السيجارة ، ولكنهم في حاجة إلى من يساعدهم ، ويشجعهم ويدلهم على هذه الوسبلة التي يحققون بها أملهم .

وهؤلاء المدخنون يعتقدون أن الامتناع عن التدخين مستحيل ، ولكننا نقول لهم : إن مئات الآلاف استطاعوا أن يفعلوا ما يحلمون هم بتحقيقه ، وهو ما يعنى أن الامتناع عن التدخين قد يكون صعبا ولكنه ليس مستحيلا.

الصعوبة الأولى في أن تتخذ القرار وأن تبدأ تنفيذه ، وأن تصرعلي التنفيذ والصعوبة الأولى للامتناع عن والصعوبة الثانية أن تعرف أن أي متاعب تشعر بها في الأيام الأولى للامتناع عن التدخين لا تقاس بحجم المكاسب الصحية والمادية والنفسية التي تحققها إذا استطعت الصبر والتصميم.

وأنت في حاجة إلى أن تكره السيجارة بأن تنظر إلى أصابعك إذا لم تغسلها من أثار النبكوتين وأن تتصور منظر رئتيك ، وأن تحاول أن تجرى مائة متر فقط ، وتسأل نفسك : هل يمكن لشاب في سنك ألا يستطيع ذلك ؟ وأن تستعيد شريط كل الذين عرفتهم ، وكانوا يدخنون ، وكيف رأيتهم بعد ذلك في اسرة المرض ؟

فإذا لم يكن من أجلك فليكن من أجل أولادك ، وإذا لم يكن من أجل صحتك فمن أجل أموالك ، ابدأ معنا في يوم السبت – بعد غد – اكتب شهادة ميلاد جديدة لحياة جديدة عنوانها : الصحة والنظافة والجمال .

وأنت وحدك سيد قرارك ... ولن تكسب أي شي إذا استهترت بدعوتنا ، وأعطيتنا ظهرك ، فلن نخسر نحن شيئا ، ولكنك أنت الذي ستخسر ... اما إذا جئت معنا فسوف نكسب الكثير".

النص مقال صحفى من نوع الخاطرة ، وهو مقال قصير في عمود يومي ، وهو يتمشى مع الطابع الصحفي الغام الذي يهتم بمشكلات المجتمع ويعمل علي حلها في أسلوب قصير حاسم ، وأفكار النص واضحة مترابطة والصور جزئية تخدم المعنى وتؤثر في النفس ، وألفاظ النص سهلة واضحة فيها الكثير من معجم الحياة اليومية من مثل : (السيجارة - النيكوتين - الضغط - الأعصاب - أسرة المرض - من أجل أولادك - شهادة ميلاد - الصحة - النظافة ) .

والعبارات تلائم القارئ العادى للصحيفة اليومية وفيها بعض الأساليب الإنشائية للنصح والإرشاد، والمحسنات غير متكلفة فقد جاءت عفو الخاطر، والأسلوب في جملته بمتاز بالوضوح وإن جاءت فيه بعض الأخطاء اللغوية لكنها هيئة، كما استعمل كلمات محدثة وهذه طبيعة الصحافة فالأهم فيها توصيل المعلومة إلى القارئ العادى بأيسر الطرق وبأسهل الكلمات.

الُفصل الثالث :

#### ننسدون نثرية جريسرة

١): المقالة :

وهي قالب قصير لا يتجاوز نهرا أو نهرين في الصحيفة ، لم يعرفه العرب بهذا الشكل ولكن عرفوه بشكل آخر فهو عندهم يأخذ شكل كتاب صغير ، وكانوا يسمونه الرسالة مثل رسائل الجاحظ ، وقد أخذوه عن اليونان والفرس وكانت الرسالة تخاطب الطبقة المتازة من المثقفين في عصورهم .

أما المقالة فقد أخذت عن الغربيين ، وقد أنشأتها عندهم ضرورات الحياة ، فلم تكن قاصرة علي الطبقة العليا في المجتمعات الغربية ، بل كانت تخاطب طبقات الأمة علي أختلافها ، وهي لذلك لا تتعمق في التفكير ولا تتكلف الزخرف اللفظى حتى تكون قريبة من الشعب وذوقه ، وبالتالي آثرت البساطة والجمال الفطرى .

وقد تخلص أدباؤنا في الثلث الأخير من القرن الماضي من البديع والسجع ويهارجهما الزائفة التى كانت تثقل أساليب رفاعة الطهطاوى وتعوقها عن الحركة.

وسرعان ما وجدت عندنا المقالة السياسية الطليقة من أغلال السجع والبديع، وأخذت تخاطب الناس في شئونهم الوطنية ، كانت من نتيجة ذلك قيام ثورة عرابي ، ولذلك عندما حوكم زعماء الثورة حوكم معه كتاب المقالة فاختفى عبد الله النديم ، ونفي محمد عبده ، وأبعد جمال الدين الأفغاني بسبب مقالاتهم السياسية .

وأخذت المقالات السياسية تنمو وتتطور بظهور جيل جديد من الكتاب مثل مصطفي كامل والشيخ على يوسف ولطفي السيد، ومما لا شك فيه أن أقوى شئ قاومنا به الاحتلال البريطانى هو مقالات مصطفي كامل في صحيفة "اللواء"، وكان دفاع الشيخ على يوسف عن الإسلام والشرق في صحيفة "المؤيد" يوغر صدور الإنجليز المعتدين، بينما كان لطفي السيد في "الجريدة" يدعو إلى تربية الشعب تربية قويمة حتى ينتزع حقوقه من الاحتلال، وكان بجانبهم مصطفي لطفي المنفلوطي الذي كان يبث في النفوس معاني الرحمة والفضيلة ويصف بؤس المجتمع المصرى،

ونصل بعد ذلك إلي الجيل الثالث الذي نشأ بعد الحرب العالمية الأولى ولعل خير من يمثّل هذا الجيل أمين الرافعي وعباس العقاد ومحمد حسين هيكل وعبد القادر حمزة وطه حسين وإبراهيم المازني.

وقد رافقت المقالة السياسية منذ نشأتها المقالة الأدبية ، ولم تلبث أن أفردت لها مجلات مجلات مجلات مخلات مختلفة مثل السياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعي والرسالة والثقافة .

وقد نشأت المقالة الأدبية في المرحلة الأولى نشأة ساذجة ثم أخذت في التطور ولا نصل إلى الجيل الثاني حتى نراه يودع ما قرأه عند الغربيين في الأخلاق والاجتماع وشئون الفكر المختلفة ، ولا يأتي الجيل الثالث من الكتاب حتى تصبح المقالة الأدبية على يد هيكل والعقاد وطه حسين والمازني أثرا فنيا قيما ، وسار في هذا الطريق غير واحد من مثل توفيق الحكيم وغيره .

ولابد أن نشير إلي مقالات مصطفي صادق الرافعي وأحمد أمين الاجتماعية وكيف عالجا بعض مشاكل المجتمع في حديث هادئ ممتع. ولابد أن نشير أيضا إلى شكل القالة حديثا والذى تطور علي يد الكثيرين من كتباب الصحف كعلى أمين ومصطفي أمين ومحمد حسنين هيكل وإبراهيم نافع وصلاح منتصر وغيرهم من الكتاب.

#### ٢): القصة :.

بدأت القصة مع الأدب الجاهلي وكانت تدور حول أيام العرب وحروبهم ، ثم وردت القصة في القرآن الكريم عن مختلف الأنبياء ومن أرسلوا إليهم .

وتكاملت كل العناصر الفنية في قصة يوسف على وقد ترجمت كثيرا من قصص الأمم الأجنبية في العصر العباسي وكان من أشهر ما ترجم كتاب كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة ، وكان من الملاحظ أن القصص في العصر العباسي اتخذت اللغات العامية لسانا لها ، ولم يدخل في الأدب العربي الفصيع سوى المقامات ، وهي قصص قصيرة تصور مغامرات أديب متسول يخلب سامعيه بحضور بديهته ويلاغة عباراته وكثرة سخريته ، وقد اخترعها بديع الزمان ومن جاءوا بعده مثل الحريري وكان الغرض من المقامات جمع طرائف من الأساليب المنمقة الموشاة بزخرف السجع والبديع .

ويذلك كانت القصة الطويلة تصاغ باللغة العامية بل عملت على التفوق على اللغة العربية الفصيحة ، وقد ظهر ذلك في قصصنا الشعبي مثل قصة عنترة وقصة الهلالية وقصة الظاهر بيبرس وقصة نات الهمة وسيف بن نى يزن وفيروز شاه وعلي الزيبق وأحمد الدنف ، ويذلك كان لنا في العصور الوسطى قصص شعبي ولكن لم يكن لنا قصص فصيح ، وفي عهد محمد على اتصلنا بأوريا ، وتأثر أدباؤنا بالقصص الغربي وحاولوا أن يترجموه ، وكان لرفاعة الطهطاوى الدور الأكبر في حركة الترجمة

فترجم "مغامرات تليماك" بتصرف ، أي نقل القصة إلى أسلوب السجع والبديع الشائع في المقامات وكذلك لم يتقيد بالأصل بل أباح لنفسه التصرف فيه ، فقد تصرف في أسماء الأشخاص وتصرف في المعاني ، فأدخل آراءه في التربية ونظام الحكم كما أدخل الأمثال الشعبية والحكم العربية ، فكان بذلك ممصرا قبل أن يكون مترجماً ، وقد استمر التمصير طويلا من بعده ، وبدأ أدباؤننا يتحررون من السجع والبديع ، ولكنهم ظلوا بمصرون ما يترجمون من قصص ، وظل بعضهم بمصر القصة باللغة العامية مثل محمد عثمان جلال ، ورغم سيادة اللغة العامية في هذه الفترة إلا أن هذه السيادة لم تستمر فقد رجحت كفة المصرين من أصحاب الفصحي في أوائل القرن العشرين ومثلهم حافظ إبراهيم بتمصيره قصة "البؤسا" لفيكتور هيجو والمنفلوطي بتمصيره قصة "بول وفرجيني" وغيرها من القصص الأخرى التي نشرها، ومع تقدم القرن العشرين يصاول بعض الأدباء إيجاد نماذج لهم فيكون النموذج الأول في إطار المقامة وهي حديث عبسي بن هشام ويكون النموذج الثاني قصة "زينب" لمحمد حسين هيكل وهي محاولة كاملة في صنع قصة بالمعنى الغربي الحديث ، وتلي ذلك بعد سنوات محاولة محمد تيميور تاليف مجموعة من الأقاصيص باسم "ما تراه العيون" وقد كثر بعد الحرب العالمية الأولى من يكتبون الأقصوصة كتابة فنبة بارعة نذكر منهم محمود تيمور، ومحمود لاشين في مجموعتبه "سخرية الناي" و "بحكي أن"

ومن أهم من لمعت أسماؤهم في القصة الاجتماعية طه حسين والمازني ، وقد برع الأول في تصوير حياتنا المصرية في كثير من قصصصه مثل الأيام ودعاء الكروان وشجرة البؤس .

أمنا المنازني فقد عنى في قصصه بالجانب النفسي في الرجل والمرأة ، وهذا الاتجاه إلى التحليل النفسي يستمعه من كتاب الغرب النفسيين ونرى ذلك في قصة "إبراهيم الكاتب" و"عود على بدء"

وللعقاد قصة "سارة" وهي تمتاز بتحليل عقلي واسع تسيطر عليه شخصيته العقاد التي تبالغ في المنطق وفي إبراز الأسباب والنتائج.

وجاء بعد هذا الجيل جيل اعتمد علي التحليل الاجتماعي لا علي التحليل النفسي وفي مقدمة هذا الجيل توفيق في قصصه عن بعض حوادث وتجارب رآها في حياته كما في "يوميات نائب في الأرياف" و "عصفور من الشرق" و "عودة الروح" وهو يطبع قصصه بطوابع إنسانية عامة وفي نفس الوقث يصور معالم الروح المصرية الشرقية ، وقد عنى محمود تيمور في قصصه بعيوينا الاجتماعية ، أما نجيب محفوظ فقد أرخ للطبقات الشعبية وما تخضع له من الظروف المختلفة مما ينتهى بها أحيانا إلى الانحراف الاجتماعي .

كما ألف جورجى زيدان نيفا وعشرين قصة تاريخية تصور الأحداث العربية الكبري وهي ليست قصصا بالمعنى الدقيق وإنها هي تاريخ قصصى ، غير أننا لا نتقدم طويلا بعد الحرب الأولى حتى تأخذ القصة التاريخية كما لها في النضج ، وكان أول من أوفي بها إلي هذه الغاية محمد فريد أبو حديد في قصته "زنوبيا" و "المله لهل" ثم "جحا في جانبولاد" وهو في قصصه يتقن البناء القصصي ويرسم شخوصه وينفذ إلي دخائلها وخياياها النفسية ، ويأتى بعده وعلي منهجه علي الجارم ومحمد سعيد العربان ومحمد عوض محمد وكان للحرب العالمية الثانية الفضل في إتاحة الفرصة لازدهار فن القصة فقد أغلق البحر التوسط أمام

أدبائنا ، فلم تعد ترد إليهم القصة الغربية ، فاعتمدوا على أنفسهم وعلى بيئتهم المصرية العربية ، ويذلك أصبح لنا فنا عربيا متأصلا في بيئتنا ، لا فنا غربيا نستورده ونقيس على أمثلته .

وبعد ذلك ومع تغير الظروف السياسية والاجتماعية مع بداية الثورة ظهرت أسماء كثيرة في عالم القصة والأقصوصة . فقد أصبحت عندنا قصة مصرية فعلا وأصبع لنا قصاصون مصريون مبدعون .

وإذا كان الأدباء قد قاموا بتمصير القصص الغربية قبل الحرب الأولي من هذا القرن فقد انتهي ميلهم إلى التمصير وحل محله ذوق جديد من الترجمة الحرفية الدقيقة ، ومعنى ذلك أنه أصبح لدينا قصص غربية حقيقية ، كما أصبح لدينا قصص مصرية حقيقية لا تقل جمالا وإبداعا عن القصص السابقة ، وقد ساهمت الكثير من دور النشر في هذه النهضة الأدبية مثل لجنة التأليف والترجمة والنشر، ودار المعارف ، وغير ذلك من المؤسسات والهيئات .

#### ١٦: المسرحية : ـ

بدأت معرفتنا بالمسرح مع نزول الحملة الفرنسية إلى مصر فقد حملت فيما حملت إلبنا المسرح الفرنسى وإن كانت الروايات تمثل بالفرنسية وبالتالي لم نتأثر به في حياتنا الأدبية ، وعندما اعتلى إسماعيل عرش مصر أنشا دار الأوبرا ومثلت فيها روايات غنائية إيطاليه ، وفي هذا التاريخ أنشأ يعقوب صنوع مسرحه بالقاهرة وقد مثل عليه بعض المسرحيات المترجمة ويعض التي ألفها ، ولم يكن بمثل باللغة العربية الفصحى إنما كان بمثل بالعامية .

ولم نلبث الفرق التمثيلية السورية واللبنانية أن وفدت إلي مصر، وكانت هذه الفرق سُتُل مسرحيات فرنسية مترجمة تلائم نوق الجماهير استبدلوا فيها الأسماء الفرنسية بأسماء مصرية ، والأماكن الفرنسية بأماكن مصرية .

وأسرف المصرون في وضع الأشعار التي تغني في المسرحيات حتى يرضوا جمهورهم الذي كان بعجب بالغناء وأناشيد الذكر واشتهر من المثلين السوريين واللبنانين سليم النقاش وأبى خليل القباني واسكندر فرح ، ولم تمض مدة طويلة حتى شارك المصريون في هذا الفن الجديد ، فاشتركوا أولا مع الفرق السورية واللبنانية ثم استقلوا بعد ذلك وكونوا فرقا مصرية مثل فرقة عبد الله عكاشة وفرقة الشيخ سلامة حجازي وفرقة عزيز عيد ، وبعد فترة ليست بالطويلة يعود جورج أبيض من باريس بعد دراسته لفن التمثيل وسرعان ما ألف فرقة مسرحية عام ١٩١٢ وفي نفس السنة كون بعض الهواة "جمعية أنصار التمثيل" وكان ممن أنضم إلى هذه الجمعية عبد الرحمن رشدي وإبراهيم رمزي ومحمد تيمور ، ثم ينضم الشيخ سلامة حجازى إلى جورج أبيض ويؤلفان فرقة واحدة عام ١٩١٤ ونظل الفرقة عامين ، ويكون عبد الرحمن رشدي فرقة مسرحية أثناء الحرب العالية الأولى ثم يظهر نجيب الريداني باستعراضاته ويبتكر شخصية "كشكش بك" عمدة كفر البلاص، ويؤلف مع عزيز عبد فرقة تعنى بفن "الأوبريت"

وأخذ بعض الهواة المثلين يؤلفون مسرحيات عربية استمدوها من قصص ألف ليلة وليلة ومن التاريخ العربي الإسلامي وصورَه القومية ، وقد برع في هذا الفن

ثلاثة أولهم فرح أنطون الذي ألف "مسرحية مصر الجديدة ومصر القديمة" عام ١٩١٢ وهي مسرحية اجتماعية صور فيها عيوب المجتمع وما تسرب إليه من مساوي الحضارة الغربية وهي مسرحية ضعيفة في بنائها المسرحي، وفي عام ١٩١٤ ألف مسرحية "السلطان صلاح الدين ومملكة أورشليم" وكانت مسرحية قويلة في تصميمها المسرحي وقد صور فيها الصراع بين الشرق المسلم والغرب المستعمر، أما إبراهيم رمزي فبدأ من عام ١٩٨٢ في تأليف السرحيات ، غير أنه لم ينضج إلا بعد عودته من دراسة فن السرح في انجلترا ، في عنام ١٩١٥ كتب مسرحية "أبطال المنصورة" وهي مسرحية تاريخية عرض فيها صورا حية من البطولات المصرية في أثناء الحروب الصليبية ، والثالث هو محمد تيمور الذي توفي شابا عام ١٩٢١ وكان قد سيافر بعد دراسته الحقوق إلى فرنسيا لدراسية فين التمثيل. كتب أربع مسرحيات "العصفور في القفص" و "عبد الستار أفندي" و "الهاويـة" و "العشرة الطيبة" والأخير ممصرة عن مسرحية فرنسية جعل حوادثها تجري في عصر الماليك . ناقدا تصرفات الطبقة التركية ، وقد راعي في مسرحياته أصول الفن التمثيلي ، غير أنه كتبها بالعامية .

وتنتهي الحرب الأولى ويعدود يوسف وهبى من إيطالها ، ويكون فرقة "رمسيس" ويأخذ كثير من الكتاب في تأليف المسرحيات الاجتماعية ويشتهر أنطون يزيك بمسرحياته العنيفة مثل "عاصفة في بيت" و "الذبائع" ويتخصص يوسف وهبى بتمثيل هذا النوع بينما ينشط نجيب الريحاني وعلى الكسار في التمثيل

الكوميدى ، وفي عام ١٩٢٨ أصاب كل الفرق الركود ، وفي عام ١٩٣٤ تنشئ الدولة الفرقة القومية كما تنشئ المعهد العالي للتمثيل ، ويصاب المسرح بالركود بسبب ظهور السينما ، ولكن مع بدأية عام ١٩٥٤ يعود المسرح لنشاطه بتشجيع من الدولة ،

وقد تطور التأليف المسرحي من الترجمة إلى التمصير إلى التأليف المسرحي، وكان دور توفيق الحكيم كبيرا إذ وثب بالسرح وثبة لم يحلم بها كل من سبقوه . فقد أرسى قواعده في النشر ، تسعفه ثقافة واسعة وثقافة مسرحية دقيقة ، وتلقى مسرحياته رواجنا واسعا ، مما جذب كثيرين من الجيل الجامعي وغيره للانضمام إلى التأليف المسرحي ومن أهم من جذبهم محمود تيمور ثم نقل من العامية إلى الفصحي بعض مسرحياته وأنشأ مسرحيات أخرى باللغة الفصحي وبجانب تيمور والحكيم صنعت محاولات كثيرة في التأليف المسرحي ، وبذلك استطاعت مصر أن تحقق لنفسها نهضة أدبية رائعة ، فقد نجحت في رفع الصواجز التي كانت تفصل بينها وبين الأداب الكبرى في العالم فأصبح لنا أدب في القال والقصة والمسرحية والشعر التمثيلي بل وأصبح كثير من الأدب المصري يترجم إلى سائر اللغات ، بل توج فعل أدباء مصر بحصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الآداب مما يجعلنا لا نقل في مستوى الإبداع عن أي كاتب عملاق في العالم.

# الفهرس

| الصفحة | الموخــــوع                                  | 4   |
|--------|----------------------------------------------|-----|
| •      |                                              | 1   |
| 4      | الهاب الأول :                                | . ۲ |
|        | العصر الجاهلى                                |     |
| 11     | الفصل الأول : الشعر                          | ۲   |
| . 44   | <ul> <li>إطلالة علي العصر الجاهلي</li> </ul> | ٤   |
| ۲.     | <ul> <li>منهج القصيدة الجاهليـــة</li> </ul> | ٥   |
| ۲۲     | * بناء القصيدة الجاهليــــة                  | ٦   |
| 77     | اولاً: المقدمة الطللية                       | ٧   |
| 71     | الدياً، وصف الناقية                          | ٨   |
| 7.7    | المالية موضوعات القصيدة                      | 4   |
| ٤٥     | المديح(١)                                    | ١.  |
| ٥١     | ب) الفخر                                     | 11  |
| ٥٦     | ج) الهجاء                                    | ۱۲  |
| ०९     | د)الرثاءد                                    | 15  |
| 3.5    | هـ) الوصف ا                                  | ١٤  |
| ٦٧     | و) الغزل                                     | ١٥  |



## تابع/ (الفهرس

| الصفحة | الموضــــوع                                            | ٥    |
|--------|--------------------------------------------------------|------|
| ٧١     | الفصل الثاني : النثر                                   | 17   |
| ٧٤     | أ)الخطابةا                                             | W    |
| ٧٦     | ب) الوصية                                              | ۱۸   |
| ٧٨     | ج) الأمثال                                             | 19   |
| ٧٩     | ١ – كأن على رەوسىهم الطير                              | ۲٠   |
| ٧٩     | ۲- رجع بخفض حنین                                       | 71   |
| ٨٠     | ٣- جزاء سنمار                                          | **   |
| ۸۱     | <ul> <li>3- خذ الرفيق قبل الطريق</li> </ul>            | **   |
| ΑY     | ٥- إنك لا تجني من الشوك العنب                          | 37   |
| ۸۲     | د)الحكم                                                | 40   |
| ٨٤     | <ul> <li>اهم نتائج الفترة الجاهلية</li> </ul>          | ۲٦ . |
| λ. AY  | الباب الذاني:                                          | 47   |
| ,      | الأدب في صدر الأسلام                                   |      |
| ۸۹     | الفصل الأول : الشعر                                    | YA   |
| 44     | الفصل الثاني : النثر                                   | 44   |
| 44     | <ul> <li>مراحل كتابة الرسائل في صدر الإسلام</li> </ul> | ۲.   |
| 94     | المرحلة الأوليس ، فترة النبوة                          | ۳۱   |
| 1.1    | المرحلة الثانية: فترة الخلفاء الراشدين                 | 77   |

## تابع (الفهرس

| الصفحة         | الموضــــوع                            | م  |
|----------------|----------------------------------------|----|
| ١٠٤            | الخطابة في صدر الإسلام                 | 77 |
| 1-7            | شاذج من الخطابة                        | 37 |
| 1-4            | الملامح الفنية العامة للخطابة          | 70 |
| 111            | البياب الثنالث :                       | 77 |
|                | العصر الأموى                           |    |
| 117            | الفصل الأول : الشعر                    | 77 |
| ١٧٤            | انجاهات الشعر في العصر الأموى          | 77 |
| 171            | الفحل الثاني: النشر                    | 44 |
| ١٤-            | * الخصائص الفنية للنثر في العصر الأموى | ٤٠ |
| 157            | الباب الرابع :                         | ٤١ |
|                | إسابط العباسي                          |    |
| 180            | الفصل الأول: الشعر                     | ۲3 |
| 171            | الفصل الثاني : النثر في العصر العباسي  | ٤٣ |
| ١٧٧            | الباب الخامس :                         | ٤٤ |
|                | العصر الأندلسى                         |    |
| 174 -          | الفصل الأول : الشعر                    | ٤٥ |
| 147            | الفصل الثاني : النثر                   | ٤٦ |
| _ <b>\</b> \$\ | * أقسام النثر في العصر الأندلسي        | ٤٧ |

# ـــ الأوب العربي نى ممتلف العسور **تابع/ (الفهريس**

| الصفحة | الموخـــــــوع                           | م   |
|--------|------------------------------------------|-----|
| 4.1    | لمحة عن الأدب الأندلسي                   | ξA  |
| ۲۰۳    | * مراحل الأدب الأندلسي                   | ٤٩  |
| ۲۰۷    | الباب السادس ١                           | ٥.  |
| j      | العصر الحديث                             | 1   |
| 7-4    | الفصل الأول : الشعر                      | ۱۵  |
| 4.4    | 1) مدرسة الإحياء والبعث                  | 70  |
| 717    | ب) خليل مطران وريادته للشعر الحديث       | 70  |
| 777    | ع) جماعة الديوانبسب                      | ٥٤  |
| YYA .  | د) مدرسة المهاجر                         | ٥٥  |
| 777    | هـ) جماعة أبرللو                         | 70  |
| YEA    | و) المدرسة الواقعية                      | ٥٧  |
| 707    | الفصل الثاني : النثر في العصر الحديث     | ۵٨  |
| 709    | <ul> <li>انجاهات كتابة المقال</li> </ul> | ۵۹  |
| 409    | ا الانتام المحافظ فقاصلا ملجنا ال        | ٦.  |
| ٧٦٠    | ب) الانجاء بين القديم والجديد            | 31. |
| 470    | ج) الاتجاه التجديدي                      | 77  |
| ٨٢٢    | الغصل الثالث : فنون نثرية جديدة          | 77  |
| 777    | (†                                       | ٦٤  |
| ۲۷۰    | ب) القصة                                 | ٦٥  |
| 777    | ج)المسرحية                               | 77  |

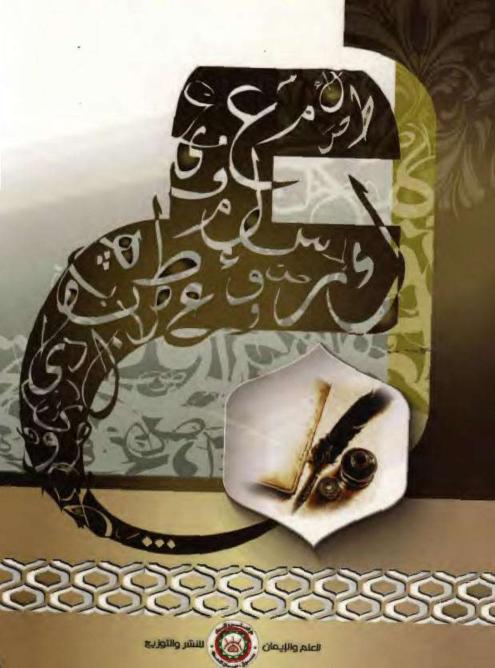